

### صفحات من الذكريات من الكتب والبشر

### تالیف *کرا تشکوفسیک*

نعریب الدکتور محمد صفیر مرسی الدکتور محمد صفیر مرسی السید التربیة ـ جامعة عین شسس

طمة منقحة ١٩١٩

الناش دار الشريق العرب يت عبد الخالق ودر القاهرة





## الهخطوطات العربية

صفحات من الذكريات عن الكتب والبشر

تالیف *کرا تشکوفسکی* 

تعریب الدکتورمحمدمنیر مرسی المدرس بکلیة التربیة - جامعة عین شسس

طبعة منقحة ١٩٦٩

المناش وار النهضة العربيت ٣٤ عبد الخال ثرون أ الفاهرة



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

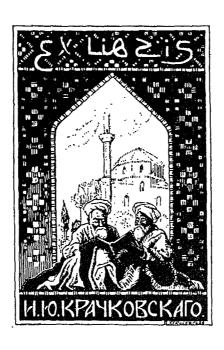



### مقدمة المترجم

بدأت قصتي مع هـذا الـكتاب منذ ما يقرب من ثماني سنوات عندما كنت أقوم بتدريس اللغة العربية بجامعة تاجيكستان بالاتحاد السوفيتي.وكان من الطبيعي أن أتمرف بطريقة مباشرة على الدراسات العربية هناك وما بذل من جهود فيها . وقد هالني ذلك التراث الضخم الذي خلفه شيخ المستعربين الروس وكراتشكو فسكي. ( ۱۸۸۳ — ۱۹۰۱ ) الذي وهب كل حياته لخدمة اللغة العربية وآدامها . وقدم جهودا عظيمة وأعمالا جليلة لا يتسنى القيام بها إلا لرجل مثله بما أوتى من ذوق أدبىرقيق ومعرفة واسعة عبيقة وإجادته لعدد كثير من اللغات.ولكر اتشكو فسكي فضل السبق في الكشف عن كثير من تراثنا المطمور: فهو أول من اكتشف مخطوط والمنازل والدبار ، الذي كتبه الآهير السوري أسامة بن منقد . بخط مدم إبان الحلات الصليبية . ومما يبرز أهمية هـذا الآكتشاف أن المستشرق الفرنسي د دير انبور ، قضى ما يقرب من نصف حياته في در اسة أسامة ابن منقد ومع هذا لم يكن يعرف شيئاً عن هذا المخطوط . وإلى جانب هذا قام كراتشكوفسكي بنشر , رسالة الملائكة ، لأنى العلاء وكتاب , البديع ، لأن المعتز ولوحتين رونزيتين من لوحات الاستغفار من مملكة سباً ، وأقدم رسالة عربية من بلاد الصغد اكتشفت في وسط آسيا ، و الاراجيز الثلاثة لوصف الطرقالبحرية لاحمد بن ماجد ملاح فاسكودي جاما في رحلته الأولى ١٤٩٨ من مالندي إلى الهند . وإلى جانب هذا أيضاً كتب فصلا جدمداً متعا يتعلق بأحد الفروع المجهولة في تاريخ الأدب العربي. ونعني به , الأدب العربي في شمال القوفاز ، . وكانت لهصلات ومراسلات واسعة مع كثير من مشاهير الآدب العربي الحديث مثل أحمد تيمور وابنه مجود وأمين الريحاني وميخائيل نعيمة . وهو يتحدث عن كل هذا وغيره في هذا الكتاب . قدىمە وحدشه .

وقد سبق أن أشرت إلى هذا فى مقالة لى بمحلة . المجلة ، (عدد ٨١ سبتمبر ١٩٦٣) وذكرت أن كتاب . معالخطوطات العربية ، بالذات هو فى رأىي أحمل ما كتب كراتشكوفسكى . وأشرت هناك أيضاً إلى قصة ترجمتى للسكتاب .

فعندماقاربت الانتهامين ترجمته بعثت برسالة إلىالدكتورة ف كرانشكو فسكايا زوجة المؤلف الاستاذة بجامعة لنينجراد وردت على فى ١٣ مايو سنة ١٩٦٢ برسالة جاء فيها ما ترجمته:

إننى سعيدة جداً بأندكم تقومون بترجمة كتاب مع المخطوطات العربية و إننى
 أتمنى أن تواتينى القوة حتى أرى الترجمة مطبوعة باللغة العربية . .

وعندما انتهيت من الترجمة كلها رحبت دار الطبع والنشر باللغات الأجنبية في موسكو بطبعها . وجاء في خطابها لى في ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٦٢ أنها قبلت فشر المكتاب وأن نشره سيكون في عام ١٩٦٤ . ونشر المكتاب بعد أن غادرت الاتحاد السوفييتي . وبعدها سافرت إلى إنجلترا وهناك في لندن في ٢٨ يناير ١٩٦٦ ، تسلمت رسالة رقيقة بالعربية من الاستاذ بافاوف رئيس التحرير المسئول بدار الطبع بموسكو وفيها يقول:

ونستميح عذرا لتأخرنا في إرسال نسخة منه لـكم. وهكذا بادرناعلىالفورأ رسلنا ونستميح عذرا لتأخرنا في إرسال نسخة منه لـكم. وهكذا بادرناعلىالفورأ رسلنا لمسكة نامل أن تستلوها في أقرب وقت ومرة أخرى نشكركم على مساهمة كم الحيرة في تنمية أواصر الصداقة والعلاقات الثقافية بين بلدكم وبلدنا. ونتمى لـكم شخصيا ولعائلتكم أو العافيه والنشاط الحلاق والنجاح..

وبعدها بأيام وصلتنى ثلاث نسخ من الترجمة . وكان فرحى زائداً لأن الترجمة خرجت إلى النور في حياة زوجة المؤلف وبذلك تحققت أمنيتها التي عبرت عنها في خطابها لى . بل وكانت فرحتى أشد عندما تصفحت المكتاب فوجدت أنها هي نفسها التي قدمت له . إلا أنني من ناحية أخرى تألمت عندما وجدت أنه ليس هناك أى ذكر لمترجم المكتاب وأن هناك أخطاء فنية وأسلوبية في الترجمة ربما قللت كثيرا من قيمة المعمل نفسه . ومن ثم فإننى الأن بعد عدة سنى ات من صدور الطبعة الأولى من الأولى من ما قدم من أن أتقدم الطبعة الثانية في صورة منقحة تتلافي ما في الأولى من مآخذ . ويسعدنى أن أتقدم بالشكر إلى الإستاذة ف . كرا تشكو فسكايا زوجة المؤلف على تلطفها بالإجابة على الاستفسار الخاص ببيت شعر لسلامة بن جندل . كا يسعدنى أن أسجل شكرى أيضاً الاستاذ فلاديمير ديمتشك زميلي السابق بجامعة كا يسعدنى أن أسجل شكرى أيضاً الاستاذ فلاديمير ديمتشك زميلي السابق بجامعة

تاجيكستان على المساعدة القيمة التى قدمها لىسواء عند إعداد الترجمة أو فى تسهيل الاتصالات بدار النشر والطبع بموسكو . وإنى أنتهز هذه الفرصة لاتقدم بالشكر والمتحية لاصدقائى وزولائى وطلبتى السابةين بالاتحاد السوفيتى متمنيا لهم جميعاً الصحه والسعادة والتوفيق .

و أخيرا فإننى إذ أقدم هذا الكتاب فى طبعته الثانية المنقحة إلى قراء العربية فإننى أشعر بثقة كبيرة فى تقديرهم لهذا الجهد المتواضع .

مصر الجديدة في ٢٨/٨/١٩٦٩

محمد منبر مرسى

### مقدمة الطبعة العربية الأولى

إن كتاب اغناتى كراتشكوفسكى ( ١٨٨٣ — ١٩٥١) ، مع المخطوطات المعربية ، يتحدث عن نتاج هذا العالم السوفييتى المستعرب البارز ،وعن إقامته فى البلدان المعربية ، وعن المخطوطات النادرة التى وجدها وقرأها ، وعن الناسذوى المصلة بالادب العربى ؛ وهو يلتى ضوما ساطعا على مختلف مراحل نشاطه العلمى ، والإكتشافات السعيدة ، وعن خيبات الامل أحيانا .

ولد اغناقى كراتشكوفسكى فى مدينة فيلنوس (فيلنيوس الآن ، فى جهورية ليتونيا الإشترا كيةالسوفييتية) . وبعدذلك بقليل انتقل الآب وأسرته فى وظيفة إلى طشقند . وكان الآب يصطحبه أحيانا فى أسفاره ، فكانت الأوزبكيات فى قراهن يداءبن الصغيرذاالعينين الزروقاوين، وتعلم هر الكلام باللغة الآوزبكية ، وهكذا ، وعلى نحو غير ملحوظ ، انصل كراتشكوفسكى ، منذ نمومة أظفاره ، بالحياة فى آسيا الوسطى . منذ أن كان تليذاً ثانوياً راح يدرس النحوالعربى بنفسه . أما حين انتسب ، عام ١٩٠١ ، إلى كلية اللغات الشرقية بجامعة بطرسبورغ لينينغراد اليوم) ، فلم تعد تقتصر دراسته على اللغة العربية والآدب العربى ، فلم راح يدرس لغات شرقية أخرى ، فهو يلتهم المئات من الكتب والمجلات فى العالم الشرقية ، والمخطوطات العربية . وحين أنهى الجامعة سنة ٥٠١٥ ، استبق العلوم الشرقية ، والمخطوطات العربية . وحين أنهى الجامعة سنة ٥٠١٥ ، استبق هناك للاستعداد للعمسل التعليمي ، وفي عام ١٩٠٨ أرسل إلى الشرق العربى لاستكال دراسته

وإن البرنامج الذى وضعه كراتشكوفسكى بنفسه للدراسة فى الجامعة والرحلات إلى الشرق فى مذكراته بتاريخ الأول من كانون الثانى (يناير) ١٩٠٩، لبرنامج يبعث على الدهشه بسعة نطاقه وعمق تفكيره. فالمكان الأول تحتله، طبعا، الآداب العربية، وبخاصة الشعر، واللغة، واللهجة السورية فى اللغة العربية، ثم المكتابات الآثرية العربية الشمالية، ولهجات الجنوب العربي، التي اصطدم بها بعد وقت طويل (الفصل ولوحات بروتزية صغيرة من بلاد ملكة سبأ،)، ويرتسم ومضوع الاطروحة ــ إصدار ديوان الشاعر الوأوأ. ومنذ ذلك

المين لم يغب أبداً عن ناظر كراتشكوفسكي الشمراء العرب وعلم المعاتى والبديع وقد كان أول تقرير على ، سنة ١٩٠٧ ، مكرسا لإبداع أني العتاهية وكان قسيا من المؤلف التاريخي غير المطبوع والخليفة المهدى ، الذي نال عليه الطالب اغناتي كراتشكوفسكي ميدالية ذهبية لدى تخرجه من الجامعة وأن سعة علاطلاع السكبرى لدى كراتشكوفسكي كمؤرخ وخبير بالمراجع المربية اظاهرة ، مثلا ، في دراسة ورسالة من بلاد الصغد ، النادرة المكتوبة على الجلد التي عثر عليها بين أنقاض قصر على جبل موغ وعلى أثر المقالة الباكررة ، سنة ١٩١٠ ، المتني وأبوالعلام ، صدرت المحاث مكرسة لورهين المجسين ، أبي العلام ، والشنفرى ، وغيرهما من الشعرام ، كسلامة بن جندل (الفصل ، رسالة ما جيستر غير مكتوبة ») .

كان اللقاء الأول مع الدرب على الباخرة ، في طريق كراتشكوفسكي إلى ببروت ، في تمرز (يوليو) ١٩٠٨. ولقد كان الحديث يومذاك سقيا. ولكن ماأن مضى أسبوع حتى كان كراتشكوفسكي قد سجل ثمانية الغاز من كلمات تليذ في إحدى القرى . وعلى نحو سريع نسبياً «شرع يتكلم » ، وتعلم لا «الشراء » فقط بل و «البيع » . أيضا . ومع ذلك فقد كتب لشقيقته ، في كانون الثاني (يناير) ه. ١٩٠ ، يقول لها أن اللغة العربية « تزداد صعوبة كلما ازداد المر مراسة لها » .

وفى سنوات ١٩٠٨ — ١٩١٠ ، التنق كراتشكوفسكى فى لبنان ، وسورية ، وفلسطين ، ومصر بممثلى مختلف الأهلين العرب . ولقد كان يهتم بالجميع : بربابنة الزوارق ، ونواطير السكروم ، بسواقى الدراب ، ومساحى الأحذية فى ضراحى القاهرة (الفصل ، ارستقراطى القاهرة — الفلاح ،) ، بالتلامذة والمعلين ، بشيوخ الريف ومشايخ الأزهر ، برجال الصحافة والخطباء السياسيين والواعظين من مختلف العقائد ، وبالشعراء والسكتاب . ولقد استمرت علاقات الصدافة قائمة حتى النهاية بين كراتشكوفسكى وأمين الريخانى ، وجرجى زيدان ، وأحمد تيمور، ومحمد كرد على وغيره .

لقد كان المراس فى مطالعة النصوص والمخطوطات العربية ، المكتسب منذ أيام الجلوس على مقعد الطلبة ، من الرسوخ بحيث كان كراتشكوفسكى يفهم بسهولة المخطوطات العربية التى كان يتصفحها فى المكتبات الشرقية والوطنية (الفصلان :

وقد تعرف كراتشكوف كى المكتبة الشرقية فى بيروت تعرفا سريعا منذ تمويز وقد تعرف كراتشكوف كى المكتبة الشرقية فى بيروت تعرفا سريعا منذ تمويز (يوليو) ١٩٠٨ . ومنذ أيلول (سبتمبر) أصبح هناك زبونا دائما . وهنا ، فى الطابق الآيل من مبنى جامعة القديس يوسف ، كان كراتشكوف كى يقضى الساعات وراء طاولة صغيرة . واضعا قدميه على مقعسد خشى ، بفضل عناية البروف ورل . شيخو ، إذ أن الأرض كان بلاطها من الحجر . وقد قضى هناك شناء ين ، وهو يطالع المخطوطات ، باستشناء شهرين من ربيع ١٩٠٩ وشتاء ١٩١٠ . إذ كان مدرس مخطوطات القاهرة . ولقد كان كراتشكوف كى يفرز بصورة صائبة المخطوطات الفريدة ، كا حدث ، مثلا ، فى الازهر حيث وجد مقالة أبى العلام قبيل سفره من القاهرة .

وقد استمرت البحوث عن نسخ لمخطوطات بطرسبورغ (لينينغراد)الشاعرين. الوأواء وابن المعترفي القاهرة ، وبيروت ، ودمشق ، والقدس ، ولسكن العثور بصورة غير متوقعة على مخطوطة تصائد سلامة بن جندل في مكتبة الإسكندرية قد أثار تأثراً عميقاً في نفس كراتشكوف كي . ولقد ظل بعد ذلك وحتى أيامه الاخيرة آسفا لسكونه لم يكرس أطروحته لنتاج بن جندل (الفصل ورسالة ماجيستر غير مكتوبة ،) .

وقد انتخب كراتشكوفسكى عضوانىأ كاديميةالعلوم السوفييتية ، سنة ١٩٢١؟ ونود العرب أنفسهم بما له من فضل على العلم العربي . فقدانتخب ، سنة ١٩٢٣، عضوا في عضوا في المجمع العلمي العربي بدهشق . كما كان كراتشكوفسكي عضوا في . الآكاديميات ومختلف الجمعيات العلمية في جملة من البلدان الآخري .

وبلغ بحوع ما كتبه كراتشكوف كى ستمائة دراسة علمية . ولـكن الميادين. الاساسية لنشاطه العلمي إنما كانت تاريخ و نظرية الآداب العربية ، سواء فى القرون. الوسطى أم فى العصر الحاضر . وكان أهم مؤلفات كراتشكوف كى أدب القرون. الوسطى بحوثه عن الشعراء العرب الوأواء الدمشقى ، وابن المعتز ، وأبى العلاء. المعرى . و تحت إشراف كراتشكوف كى صدرت الطبعة الدكاملة الروسية الأولى. المترجة ، ألف ليله وليلة ، . وقد ترجم إلى اللغة الروسية الآثر الآدبى العربي.

الشهير , كليلة ودمنة , ، وقصة , الآيام ، للسكاتب المصرى المعاصر طه حسين . واهتم كراتشكوفسكى اهتماما كثيراً بإصدار كتب مدرسية للغة العربية . أذكر على سبيل المثال أن القادوس العربي ــ الروسي الأول للغة العربية المعاصرة . للبروفسور بارانوف قد تم تأليفه بمشاركة كراتشكوفسكي وتحت إشرافه . وفي عام ١٩٦٣ ، صدرت في الإتحاد السوفييتي ترجمته له القرآن ، .

وفى أيام الحرب الوطنية الكبرى التى خاصها الشعب السوفييتى ضد الفاشية ، فى شتاء ١٩٤١ -- ١٩٤٢ القاسى ، حيث كانت مدينة لينينغراد محاصرة ومعرضة بدون انقطاع لنيران المدفعية والقصف الجوى ، قام كراتشكوفسكى بعمل عظم متفان فى صيانة القيم العلمية والثقافية ، وبخاصة المخطوطات العربية الثينة ، المحفوظة فى معاهد لينينغراد ومتاحفها ومكتباتها. ولقد قدرث الحكومة السوفييتية نشاط كراتشكوفسكى فى ظروف حصار لينينغراد تقديراً عاليا ، فمنحته أعلى وسام سوفييتى ، إلا وهو وسام لينين . وفى عام ١٩٤٥ نال وسام لينين الثانى تقديراً للكره العلمية الفذة .

إن كتاب , مع المخطوطات العربية , قد ألفه كراتشكوفسكي أيام الحرب ، بصورة رئيسية ، في موسكو وضواحيها ، حيث كان المؤلف قد أجلي أثر مرض. عضال أصيب به وقت حصار لينينغراد . فمكتبته الخاصة كلها ، وجميع المواد والمخطوطات اللينينغرادية ، لم تسكن تحت متناول المؤلف . وكانت الذاكرة الراثعة هي العون له . وما كان كراتشكوفسكي يقتصر في الكتاب على الإشارة . إلى المخطوطات والمكتبات ، إنما كان يتذك باقتضاب ، ولسكن بجلاء ، بما يمتاز به من حرارة العاطفة ، العلماء من رجال الساف ، ومعلمية ، وتلاهذته ، وأمناء . المتكبات ومستخدمها .

حين كان انواف يقرأ مقطوعات من كتاب , مع المخطوطات العربية ، كان يحتذب المستمعين اجتذابا آمراً . وقد نفدت الطبعات الجنس باللغة الروسية بسرعة خاطفة . وترجم الكتاب إلى اللغات التشيكية، والبولونية . والآنانية ، والانكايزية ، والفرنسية . وكان القراء من جميع أرجاء الاتحاد السوفييتي ومن الخارج يبعثون لكراتشكوفسكي بانطباعاتهم . بل لقد ظل ورود الرسائل مستمراً والمؤاف

لم يعد بعد في عداد الاحياء . وإن رسائل القراء لتؤلف اليوم أرشيفا كاملا .

إن الطبعة الحاضرة هي أول ترجمة كالهلة لمكتاب دمع المخطوطات العربية ، من الأصل الروسي إلى اللغة العربية . وهذه الطبعة تحتوى أيضاً على عدد كبير من المواد المصورة التي لم يسبق نشرها ، وقد أخذت من أرشيف العالم المرحوم . ومن المخطوطات العربية ، المحفوظة في لينينغراد .

فيراكراتشكوفسكايا

1475

### مقدمة الطبعة الروسية الثالثة

إن صدور الطبعة الثالثة لكتابى هذا يؤكد أنه قد وجد لنفسه مكانا فى ثقافتنا . وعن هذا يتحدث أيضاً سيل الرسائل الذي لم ينقطع حتى الاوقات الآخيرة . كا تتحدث عن هذا أيضاً الاستجابات الآتية من مختلف أطراف بلادنا ومن عثلى مختلف الاختصاصات ومن أناس متباينين فى الاعمار والاوضاع . و تؤكد هذا أيضاً إعادة طبع بعض أجزاء الكتاب فى سلسلة . مكتبة أوغونيوك ، الشعلة ، أيضاً إعادة طبع بعض أجزاء الكتاب البلاد العربية وبلاد الغرب على السواء و يجب على القول بصراحة أننى لم أكن أتوقع مثل هذا الصدى الواسع . ولعلى لو كنت تنبأت بنلك لكتبت بعض أجزاء الكتاب بطريقة أخرى أكثر وضوحاً وتفصيلا . ولكن لما كان المكتاب قد , تألف ، هكذا , تاريخيا ، فلندعه إذن على الشكل الذى ظهر به لأول مرة وإن كانت هناك أشياء كثيرة قد تغيرت منذ تلك الفترة .

وهذه الفكرة جعلتنى أخرج السكتاب فى طبعته الثالثة بدون إضافات أو تغييرات جوهرية ، اللهم إلا بعض التعديلات البسيطة المتعلقة أساسا بالاسلوب . واضفت فى فصل الملاحظات قائمة بأهم التقاريظ لسكتابى وقائمة بترجماته المعروفة لى . ومع أن المواد التى فى يدى غير كاملة بالطبع إلا أن هذه القائمه تبين بوضوح كاف \_ كا يبدو لى \_ أن السكتاب وجد صدى فى أوساط جـد واسعة سواء عندنا أم فى الخارج .

وإنى لأرى ، حين أتوجه إلى ذاكرتى مرة أخرى بعد مضى عامين على الطبعة الثانية ، أن السكتاب قد استنفذ أوضح الامثلة عن تلك الادوار التى لعبتها المخطوطات فى حياتى . ولذلك لم تتحقق فى هذه المرة أيضاً رغبة من رغبات العديد من المراسلين .

وكثيرا ما وجه إلى سؤال وعتاب عن السبب فى أننى لم أتذكر ( فى هذا ُ السكتاب ) ذلك العالم أو غيره بمن عرفت أو تحدثت عنهم فى أماكن أخرى .

ولماذا لم أكتب أى شيء عن بعض الوقائع في تاريخ حياتي العلبية ! وكانت إجابتي. من قبل والآن إجابة واحدة هي أن الكتاب لا يستنفد إلى حد بعيد كل ذكرياتي سواء أكانت عن الناس أم عن أعمالي ، وأنني لم أتعرض فيه إلا لأولئك الذين قادتني إليهم المخطوطات أو الذين كانوا متصلين بها عن قرب . وليس من الممكن إطلاقا اعتبار الكتاب انعكاساً لكل حياتي وكل ذكرياتي . ولذلك فإنني عدلت في هذه الطبعه الجديدة عن الرغبة في إضافة فصول عن أناس آخرين ووقائع أخرى في حياتي ، حتى لا أخل بالمحور الرئيسي والشكل المحدد للكتاب .

ولقد كان أمثال هؤلاء الناس وهذه الوقائع عديدة وأن كثيرا من الأشياء التي لا توجد عنها في هذا السكتاب أية كلة لعزيزة على نفسى بمقدار تلك الأشياء التي تحدثت عنها فيه . ولقد شعرت طيلة السنوات الآخيرة كيفأن وجوه الراحلين. من والمعلمين والمتلاميذ ، ترتسم أمام ناظرى بوضوح واصرار تطلب بسلطان مطرد تجسيمها في كلمات وهي تسيطر على إرادتي كما سيطرت عليها المخطوطات في الفترة القريبة . وقد لتي وضع كتاب عن المخطوطات الأعتراف به وأظهر أن . في وسع الحديث عن الأمزجة والانفعالات الشخصية دخول تيار الثقافة العريض . ولقد بدا لى أنه لا بد من الاستجابة لاصوات أخرى تعلن بقوة عن حقها في ذاكرتي .

ولعل كتاب الذكريات القادم سيكون ـــ إذا سمحت قوتى ـــ اهداء إلى. « المعلمين والتلاميذ » .

لینینغراد نیسان (أبریل) ۱۹۶۸

### مقدمة الطبعة الروسية الثانية

لقد واتى الحظ هذا الكتاب: فقد كتبته فى سنوات الحرب القاسية ، إلاأنه صدر فى الآيام المشهودة من آيار (مايو) ١٩٤٥ ، حين استقبلت البلاد كلها باحتفال ، النهاية المظفرة لبطولات أعوام الحرب . وكان الشعور جد قوى بالرغبة فى الجهد السلمى ومواصلة العمل الذى انقطع فى بجال البناء الجليل لثقافتنا . وقد رحب بهذا السكتاب ترحيبا وديا حتى من كان فى حياته بعيداً عن المخطوطات العربية ، ومن لم يفكر من قبل مطلقا فى علم اللغات والآداب الشرقية . وأظهرت الرسائل والتقريظات طيلة نصف عام أن الطيعة الثانية ضرورية وأن المكتاب قد وجد لنفسه مكانا فى ثقافتنا المتسعة . وكان إعداد الطبعة الثانية لا فى المكان الخطوطات والمكتب التى تحملت ويلات حصار لينينغراد . وعندها استطعت الخطوطات والمكتب التى تحملت ويلات حصار لينينغراد . وعندها استطعت أن أتحقق من صحة المتواريخ وأن أصحح ما ليس مضبوطا فى الاقتباسات إذا كانت قد خانتنى الذاكرة ، وأن أوضح بعض التفصيلات الجزئية .

ولقد أضفت إلى الكتاب فصلين هما الثالث والسابع الذين كتبتها فى ظروف أخرى بالنسبة للطبعة الأولى . وأنى أشعر بأن أسلوبها لايشبة أحيانا أسلوب الفصول السابقة . فقد يكون فى أحدهما كثير جداً من الافتباسات والوثائق التى أمكننى بلسانها التحدث عن نفسى بطريقة أسهل من كلماتى الخاصة . ولقد أردت أن يرى فى كتاب عن المخطوطات العربية صوت أصدقائنا المكثيرين فى البلاد العربية سواء فى الماضى أم فى الحاضر .

وما خشيت من عدم محافظتى على الترتيب الزمنى فى الفصولالتى ألفت فى أوقات مختلفة ومن عدم توفر الوحدة الكاملة فى طريقة العرض أو وجود التكرار أحيانا . فالحياة بين المخطوطات لها أيضاً أشكالها المتنوعة الوجوه كالحياة بين المناس . ولهذا فن غير اللازم أعطاء ترتيب دقيق أو شكل خارجى منظم الذكريات عن هذه الحياة بين المخطوطات . وقد كتب كل فصل على حدة . وكل فصل يحمل

طابعا مستقلا بذاته. وإذا كان أحد هذه الفصول يضيف شيئا ما إلى الفصل الآخر أر يتداخل معه مرارا فى التفصيلات فلا يلومننى على هذا من سيقرأ السكتاب بجزءا.

و إنى لجد شاكر لكل من استجاب بكلمات خيرة و بتمنيات طيبة للأفكار العزيزة على في هذا السكثاب. فقد ظهر الفصلان الجديدان إلى حد ما كاستجابة لبعض الرغبات، وما أنا بملوم على أننى قد حافظت على المحور الرئيسي للسكتاب: فقى كل مكان فيه انطلقت من الذكريات عن المخطوطات والسكتب، وفى كل مكان لم أتحدث إلا عن أو لئك الناس الذين قاد تنى إليهم على طريق حياتى المخطوطات والسكتب، قديمها وجديدها، عربها وروسها.

لينينغراد كانون الأول ( ديسمبر ) 1950

#### افتتاحمة

أرجوأن لا ينظر إلى هذا الكتاب على أنه مذكرات شخصية للمؤلف. فإننى لم أكتب. هذه المذكرات عن نفسى ، و إنما عن المخطوطات العربية التى لعبت دورا كبيرا فى حياتى ، والتى شاء لى الحظ أن أصادفها، أو التى شقت طريقها إلى دنيا العلم عبريدى.

وكثيرا ما استدعت تلك المخطوطات من ذكريات عن المكتبات المختلفة التي اخترنتها، وذكرياث عنأو لئك الناس الذين ارتبطت بهم ، وبالطبعفإنه كثيرا ما استدعت من ذكرياث عن نفسى ، ولكن ما كان هذا كله بالأمر الرئيسي. فلقد أردت قبل كل شيء أن أظهر ما يشعر به العالم في دراسته للمخطوطات ، وأن أكشف قليلا عن تلك المشاعر التي تثيره ، والتي لا يتحدث عنها دطلقا في أبحاثه الخاصة، بل يقتصر على بسط النتائج العلمية التي استخلصها . لقد أردت أن أتحدث عن عملي المكتبي بأفراحه واتراحه التي لا يعرفها المكثيرون البتة إذ يعدون هذا العمل عمل وجافا وانعزالا عن دنيا الحياة .

وقد يرى الناس فى حديثى فيضا من العاطفة والرومانتيكية ، إلا أنى لا أخاف. هذا اللوم : فهكذا عشت فى عملى وهكذا كانت ذكرياتى عنه .

إننى لم أتعمد في هذا الكتاب السعى إلى تبسيط العلم؛ فلا يهمنى ألا يتذكر القارىء جميع ما ورد فيه من الوقائع المنفردة؛ أو أسماء الأعلام. ولكننى اقتصرت في تحديد مادة الكتاب على المواد القريبة من محيط عالمي الذي أعيش. فيه , وإنى لا كتب الآن للمرة الأولى عن أشياء كثيرة وأخرى متعددة بطريقة تختلف عن ذي قبل. ولهذا قد بجد القارىء من بين لآخر في هذا المكتاب أشياء جديدة ومفيدة للعلم ، على أن هذا ايس ما مهمني من الأمر . وإنما الذي يهمني هو شيء آخر . إنني لا أخنى أن شاردت أن أقوم بشيء من الدعاية لميدان على ؛ وأن أتحدث بملء صوتى عن علم اللغات والآداب الشرقية . لقد أردت أن أبين قدر طاقتي كيف أن ثمة أناسا يعملون في هذا الميدان لا لمجرد أن لديهم ذوقا ذاتيا ؛ غريبا على حد ظن بعضهم ؛ يجتذبهم إلى هذا المعمل ، وأن هؤلاء الناس.

يطوفون بهذا الميدان لا بدافع الولع بالغرائب وأنهم ليسوا بزهاد ينعزلون عن عن الحياة . إن ذكريات مشاعرى نحو المخطوطات تحتم على أن أتمكم عن كل نقطة تفصيلية فيها لانها تدكامل فيما بينها وترتبط بمسائل ضخمة تتعلق بتاريخ الشقافة وجميعها تصب ، آخر المطاف ، في تيار قوى نحو مثل الإنسانيه الرفيعة .

هذا هو ما كان يستحوذ على فـكرى دائما وأننى أود أن تجد هذه الافكار الطريق إلى عقول وقلوب من سيقرؤون هذا الـكتاب.

أول آب(أغسطس) ١٩٤٣ مصحه , اوزكويه، nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الاكاديمي 1. يو كراتشكوفسكي ( ١٨٨٣ ـ ١٩٥١ ) في صيف ١٩٤٩ .

ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الاكاديمي ف. د. دوزن ( ١٨٤٩ - ١٩٠٨

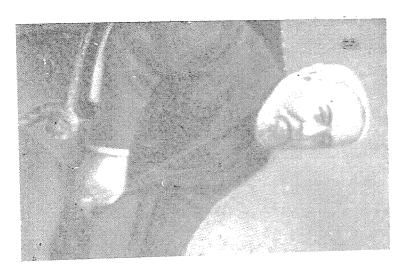

١٠١، الم المستحدوف ( ١٨٥٨ - ١٩٤٤)



# افی قسم المخطوطات ( إهداء إلى ا. آ. بیتشکوف ) تمیید ( ۱۹۰۱ )

قى بداية هذا القرن، سنة ١٩٠١، عبث برعشة و إجلال عتبة المسكتبة المامة فى بطرسبورغ البرة الأولى. وكتت آنذاك طالبا فى الصف الأولى مازاك تستحوذ عليه الانطباعات الحية التى تركتها فى القصة التحررية القديمة لمى ردوفة سيف معالم العصر، محيث تضمنت اشارات كثيرة إلى تلك المسكتبة العامة ومديرها بيتشكوف. ولو أننا جمعنا كل ما كتب عن مكتبتنا فى مؤلفات أدبية فقط لأصبح لدينا كتاب عتم مفيد يصور بوضوح حياتنا الاجتماعية، قصة كفاحنا من أجل حرية الفكر فى صور مملومة أحيانا بروح حماسية عالية وأحيانا أخرى بتراجيديا عميقة.

والآن وبعد أربعين سنة من زيارتى الأولى لتلك المكتبة العامة أدخل إلى المقاعات المهيبة بقسم المخطوطات وأرى خازنها العجيب واسمه لايزال ييتشكوف ذلك الإسم الذي كان يعرفه جيداً جيل آبائناوأ جدادنا ، وأحس في صدرى حماسة رائعة وأشعر عظم الأعمال التي تحقق فيها .

ولنا نحن المستشرقين، كان قسم المخطوطات دائماو مازال مدر سةنادرة .دخلناه ونحن طلبه شبان خجلون وفيه قمنا بأبحاثنا الأولى . ومازلنا نزوره شيبا بعدم ورعشرات الاعوام ، للدراسة مع تلامذتنا ونوجد إليه تلاميذ تلامذتنا .

وبين هذه الجدران المرتفعة الصارمة إلى حدما ، ولدت مؤلفات ورسائل لا يمكن أن تحصى أو تعد وتحقيق كثير من الاكتشافات العلمية البارزة حين دقق بعضهم النظر فى إحدى تلك المخطوطات المبعثرة ثم تراى إلى الوراء على كرسيه لميتأمل ما عرض له من الافكار ، قد يحس بفكرة جديدة غير متوقعه . وعندئذ،

يشعر بانفعال يغمره بهجة العالم العظيمة . ذلك أن عملية الإبداع العلمى عزيزة وحبيبة إلى نفس كل عالم سواء فى ذلك من يقف فى المختبر ، أو من يدققالنظر. فى المخطوطات الملقاة على تلك المنصدة .

كان كل شيء هناك يحفر على العمل و يجعل الإنسان في الحال منغمسا في جوه.. فكان يصعب علينا أحياناً أن نصدق أن ثمة خارج جدران المكتبة حياة تضطرم. في الشارع بجلبتها وضوضائها . فهنا في المكتبة صمت وهدوء كما فيأى مختبر جيد . وإذا كان , نيستور المؤرخ ،\* في تمثاله الابيض دائم العكوف على منضدته يكتب ويسطر دون تعب فإن لهذا التمثال مكانا مناسباً هنا في هذه المكتبة . وهنا في هذه المكتبة يسير بهدوء ذلك الاهين المخلص على تلك المكتور من المخطوطات وإنك لتجده مستعداً دائماً لتقديم المعونة والنصح والإرشاد لمكل من يطلبه . وهنا تسمع في هدوء خفيف أوراق المكتب والمخطوطات على المناضد. وهنا أيضاً ، رويداً رويداً وخطوة خطوة ، وسطراً سطراً ، يخلق العمل العلى وهنا أيضاً ، رويداً رويداً وخطوة خطوة ، وسطراً سطراً ، يخلق العمل العلى جدران هذه المكتبة لتنشرها صفحات الجرائد والمجلات في كل البقاع ، ولتستقر جدران هذه المكتبة المعامة .

ولقد مرت أعوام وأعوام وتوالت أجيال العلماء ، ولكن العمل هنا يسير بلا انقطاع . وكما هي العادة دائما تجد الأمين الظريف على قسم المخطوطات يسير بهدوء كأنما هو ملاك طيب ؛ لقد دخـــل عالم التاريخ والأساطير وهو مايزال حيا . فإن ماقده إيفان بيتشكوف من خدمات لبلاده وللعلم والعلماء كافة ليرتفع فجأة بوضوح في احتفال دن احتفالاتنا اليوبيلية ، تلك الإحتفالات التي تضيء كل الطريق الذي قطعناه كأنما هي مصباح كبير يلتي بضوئه على صفحات حياتنا وعلى أوراق تلك المخطوطات التي تركت في حياتنا أثراً لا يمحى .

<sup>\*</sup> يقصد هنا تمثال مؤرخ وكاتب روسى قديم (عاش في القرن الحادى عشر \_ بداية القرن الثاني عشر) من نحت انتوكولسكى • وهذا التمثال موجود في قاعة القراءة بقسم المخطوطات للمكتبة المامة بلينينغراد •

### ۱ – كذاب قديم

(19.7)

كنت أجلس في قسم المخطوطات وأنا بعد طالب ماجيستر حديث العهد تماما فقد انتهيت حديثًا من دراستي بالجامعة ، وكان أماى على المنضدة خمس ورقات من الرق هي كلها بقي من مخطوط كان كبيراً فيها مضي من الزمن . غير أن هذه الورقات. لاتقدر بشمن حتى على حالها الحاضرة أيضاً . . إنها من بحم، عة تلشيندورف! . \_ هكذا كان يهمس القم إيفان آفانا سييفيتش بيتشكوف همسا يدل على اهتمام كبير بعد إحضار هذه المخطوطات من خزائنها الحفية في ذلك القسم . وبشعور حاص رحت أنظر إلى هذه الورةات فوجدت في نهايتها عبارة : , وكتب سنة اثنين وسبعين ومايتين بالتقويم العربي . فقلت في نفسي : ﴿ مُخطُّوطُ أَكْبُرُ مِن عَمْرِي بألف عام ، . وقر أت بانتباه عظم في ذلكالـكتاب حيث يتحاور حوار الشيطان. مع الموت وأدركت لماذا لم تدرجه الكنيسة في قانونها فني هذه المخطوطة تنعكس بوضوح قوىالمشاعر الإنسانية بطريقة تخالف دستور الرهبان. ووقع بصرى على توقيع كبير . , وكتب هذا المخطوط ابنا أنطونه البغدادي في دير القديس سابا واستكتبه ابنا إسحق لطورسينام. . ومنخلال قراءتى لتلك السطور التي كتبها البغدادي ، رأيت كثيراً من الزاهدين كأنهم خرجوا من صفحات قصص المسكوف. • والتن كانت الصحراء قد فرقت بين البغدادي وبين أو لئك الرهبان. فإنها لم تستطع أن تقطع صداقة التبادل الآدن بينهم وبينه ، ولم تستطع القبائل البدوية الجاهلية أن تقطع سبيل هذه المخطوطة ولا أن تحول دون انتقالها من فلسطين إلى سبناء .

بعد عام من ذلك التاريخ تجولت على ضفة البحر الميت وقضيت ليلة في دير القديس سابا وتبادرت إلى ذهني صور مختلفة التقت واجتمعت حولى وتذكرت قصيدة كان قد كتبها الكسي تولستوى بعنوان « يوحنا الدمشقي ، . وكان الدمشقي قد غرس هناك نخلة تقوم الآن إحدى أخلافها وحيدة في ذلك المكان لتلقي ظلا خفيفا على ساحة صغيرة . ولربما كتبأنطون البغدادي في ٨٨٥ تحتهاهذا المخطوط الذي انتهى به الآمر في القرن العشرين إلى أن يخزن بعناية في قسم المخطوطات بمكتبتنا.

<sup>\*</sup> هو كاتب روسى صور في قصصه حياة الزاهدين.

### ۲ – مترجم کریلوف (۱۹۲۲)

اليوم أحضر بيتشكوف مخطوطا عجيباً . وإنى لشديد الرغبة في أن أفهم بعمق موضوع علاقات العرب مع الشعوب المغلوبة فى البلاد التي استولوا عليها وأريد أن أفهم الروابط بين المسلمين والمسيحيين . وأن استوضح مسألة انتشار اللغة العربية في سوريا . ونظرت في فهرسالمـكتبة فوجدت إشارة إلى إنجيلغير معروف مكتوب باللغة العربية . وسألت بيتشكوف أن يحضره فأحضر بدلا من ذلك ورقة واحدة كبيرة تزيد على سطح المنضدة التي كنت أجلس عليها . وفتحتها فرأيت يدهشة كبيرة كلمتين مكتوبتين بحروف عربية كبيرة بجوفة تملأ الورقة كلها . وفي تجويف حروف هاتين الـكلمتين حروف وسطور كثيرة . هاتان الكلمتان هما , الكسندر نيقولايفيتش ، . فاعتراني بادىء الأمر حمود العجب والدهشة . وحين أمعنت النظر إلى هذه السطور رأيت أنها من حروف عربية صغيرة . وفي هذه لسطور في تجويف تلك المكلمتين كتبكل الإنجيل بلغة عربية . وسألت نفسى: وما علاقة هذا بألكسندر نيقولايفيتش بالذات؟ . . ولكن عندما عرفت بعد ذلك من تقرير المسكتبة أن هذا المخطوط جاء إلى المسكتبة سنة ١٨٦٨ من رزق الله حسون ، فهمت كل شيء . وبسرعة تجمعت في ذهني خطوط حول هذا المرجل العجب الذي كان خطاطا وسياسيا وشاعرا ومغامرا . . وقد كان قوميا عربها فخاف على حياته وهرب من تركبا إلى روسيا عبر بلاد القـــوقاز ولم مكن ذلك على مايدو مدون مساعدة ديبلوماسي روسي في القسطنطينية هو الجنرال بوغوسلافسكي الذي كان من قبل مراقباً على الزعم الاوارى شامل عندما نني إلى مدينة كالوغا . وكان حسون قد قضى عدة أعوام في بطرسبورغ حاول أثناءها في بساطة أو سذاجة أن يحصل على مساعدة القيصر الكسندر الثاني في تأسيس دولة عربية مستقلة . وفي سبيل ذلك، على ما يبدو ، أهدى له هذا المخطوط الذي ه؛ عارة عن تحفة فنية خطية .

وعندما دب إليه اليأس والقنوط في محاولته تلك، رحل حسون إلى إنجلترا. وهناك استخدم الهجاء اللاذع وكلباته الملتهبة في الـكفاح ضد السلطان التركي وحزب تركيا الفتاة . وكان لحسون صديق كبير ، هو المستشرق بالمر الذى قتله بعض البدو فى ظروف غامضة عند سيناء فى ١٨٨٢ . وقبل قتل بالمر بعامين توفى حسون فى انجلثرا فى ظروف غامضة ويقال أنه مات مسموما عن طريق جاسوس للسلطان التركى .

وقد كان حسون محباً للأدب وعالما به . وقد زينت المكتب التي كتبها بخطه الحميل خواتن المخطوطات المختلفة ببيروت وحاب ولندن . وقد لتي حسون في بلاد الروس كثيراً من كرم الضيافة ما هز شاعريته فنظم في مدحهم بضعة قصائد كانت في الواقع شعراً ساذجا إلا أنها صادرة من قابه . وكذلك قام حسون بترجمة أصيلة جداً لبعض أشعار الحركمة التي نظمها كريلوف الشاعر الروسي ونقلها من الروسية إلى العربية .

### ۳ ـــ معاصر هولاکو (۱۹۱۱)

ظننت اليوم أن بيشكوف قد أخطا وأحضر مخطوطا آخر غير المخطوط الذى كنت قد طلمته منه .

و بالامس عندما التقيت مع كتاب بروكلان وتاريخ الادب العربي ، رجدت مصادفة أنه يشير إلى أن في المكتبة العامة ببطرسبورغ خزنت نماذج خطية لمؤرخ حلب المشهورل كاالدين . وعندئذ شعرت بالحياء والحجل وقلت في نفسي: أيعرف الاجنبي ما يوجد عندنا بصورة أحسن منا . ونحن لم يسبق لناحتى الكلام عن هذا الموضوع . وكال الدين هذا لم يشتهر كمؤرخ أو ديبلوماسي فسب بل كخطاط أيضاً . ويقص التاريخ أن هو لاكو الرهيب انقض على مدينة حلب موطن كال الدين سنة ١٣٦٠م ، وطلب من الاخير أن يرجع من القاهرة حيث هرب حد ليشغل وظيفة كبيرة هي وظيفة قاضي القضاة في سوريا .

وفى الصباح أسرعت إلى المسكتبة ونفسى منفعلة، وأنا لاأصدق أنه سيقع فى يدى خط لرجل مشهور من عصر فتوحات المغول السكيرى. وأحضر بيتشكوف

مخطوطا حاملاً إياه بما عهد فيه من سرعة وما عرف به من مسحة مكر تشوي همساته . فأخذت أتصفح أوراقه باستغراب ودهشة . إن ما بينبديليس إلامجلدا لطيفا يحتوى على نماذج خطية من فترة أفرب إلينا بكثير من العصور المتأخرة . إنها من القرنين الخامس عشر والسادسعشر . وقد أعجمت كثيرا ونظرت باهتمام زائد في هذا المخطوط إلى التمرينات الخطية الرائعة التي كتبت في مدينة هرات وبخاري وسمرقند. ولقد فهمت يوضوح أن ما أشاهده إنما هو أحد آثار فن الخطوط لمدرسة مشهورة في هرات بحيث لايمكن أن نتصور وجود أي مكان في هذا المخطوط لمؤرخ حلى من القرن الثالث عشر . إلا أنه لاتبدو فما أشار إليه بروكلمان أية أخطاء . وأبتدأ بتتشكوف في الاضطراب والثوران وأخذ يدلل على أن هذا المخطوط يحمل الرقم المسكتي المشار إليه . عندئذ أخذت أدقق النظر باهتمام في نماذج التوقيعات التي في المخطوط وتبينت بسرعة أن بينها يتردد بضعُ مرات اسم كالآلدين . لمكن أي كال الدن؟ ألا عكن أن يكون الواقع أنهمن قبيلً بجر دالتشابه في الأسماء بين اسم كال الدين هذا و بين كال الدين المؤرخ الحلمي المشهور؟ وكمامحدث مرارا،أسرعت إلى الظن في أن هذا الخطأ قد يكون خطأ العجوز , دورن. و لكَيْ فتحت فهر س. دورن ، وبسرعة فهمت منهأ نه لم يخطىء لأنه لم يلتبس عليه الأمر بين هذا الخطاط وبين المؤرخ الحلى المشهور . والآن أصبح الأمر واضحا . إن بروكليان نفسه هو الذي أخطًا وأن بيتشكوف كعادته دائمًا لم يقل إلاصدقا . ورجعت إلى المنزل وفي نفسي بعض من خيبة الأمل لانني لم أحظ بمشاهدة خط ذلك الرجل المشهور و لـكن ما لـئت أن هدأت عندما تذكرت أنني و بيتشكوف لم نغفل عن ذلك الخطوط النادر لـكمال الدين .

على أن الظروف أسعدتنى بعد ذلك . فهناك فى مكتبة ليدن وجدت كتابا بخط كمال الدين نفسه كتب ببغداد فى شباط ( فبراير ) ١٢٥٧ م أى قبل عام فقط من تدمير هو لاكو لمدينة السلام .

## ﴿ رهين المحسين ﴾ ( ۱۹۱۲ )

ومع ذلك فإن العجوز دورن قد وقع \_ والحق يقال \_ في السكثير من الأخطاء ،وأن كثيراً من الأشياء غير الحقيقية التي سجاتها يده الحفيفة عن مخطوطاتنا قد انتقات من فهرسه وأخذت تسوح في كل بقاع الأرض . ولـكن عندما ناوم دورن على هذا فإننا كثيراً ما ننسى أنه عمل في وقت لم يكن موجودا فيه كتاب بروكلمان بل ولم يكن الحاج خليفة قد أكل بعد إصدار كتابه . ومن يدرى هل أخطاؤنا نحن أقل من أخط\_اء دورن ؟ ... ونحن الذين سبقنا هؤلاء العلاء المشهورون ... ومع هذا فإن أخطاء دورن تضنى علينا السلوى أحيانا من ناحية ... أنها قد تيسر لنا امكانية اكتشافات صغيرة .

منذ ثلاثين عاما رأيت في قسم المخطوطات مخطوط يضدن محموعة من المقالات الصغيرة . ومع أن هذا المخطوط كان متأخراً لايرجع إلا إلى بداية القرن ١٩ إلا أنه كان جميلا في الحقيقة . فقد كان عبارة عن كتاب صغير الحجم مستطيل المكنه ليس عريضاً ، وهو يشبه في شكله بجلدا المصور . وكان منسوخا في مصر وبشكل جميل وخط واضح نظيف . ويبدر أن ناسخ هذا المخطوظ كان يعرف علم اللغة . وفي نهاية المجموعة من المخطوطات \_ كا يقول دورن \_ توجد مقتطفات المتخلصت من مقالات ورسالات التبريزي النحوية . وقد قمت بقراءة هذه المقالات بسرعة وبدون اهتمام كبير . فأنا أعرف مؤلفها كرجل محب للعمل جدا لكنه عادى نسبيا في شرحه و تعليقه . وقد تذكرت بابتسامة حياة التبريزي التي المكنه عادى نسبيا في شرحه و تعليقه . وقد تذكرت بابتسامة حياة التبريزي التي بغضاها في بغداد كأستاذ في المدرسة النظامية المجيدة ، وكيف أنه بعد مو تهكان النا سيشيرون إلى معجم كبير قد كان حله أيام شبابه على ظهره من تبريز إلى بلاد الشام ليشيرون إلى معجم كبير قد كان حله أيام شبابه على ظهره من تبريز إلى بلاد الشام لحلي يدرسه عند شاعر وعالم مشهور أعيى هو أبو العلام في المعرة بالقرب من حال طيلة الفترة التي قضاه المعجم كأنما قد أصابه البلل بالماء ، والسبب في هذا يرجع إلى طيلة الفترة التي قضاه المعجم محمولا على ظهر التبريزي فاصابه المعرق الذي نتحه ظهره .

وفِحَاة عندما كنت أنظر في الرسالة الاخيرة من تلك المجموعة شعرت أن طريقة الكاتب لاتشبه الطريقة المدرسية الجافة للتبزيزي . وشعرت وأنا أقرؤها: بأنها تحملسخرية وتهكما من رجل عظيم كتبت من أجله . لـــكنها سخرية مبطنة . مكالت بلاغية ومغلفة بعبارات الاستصغار الذاتي الخارجي . وعندما دققت النظر والاهتمام في الرسالة وجدت فيها بعض الدلائل الـكافية لأن أومن بأن. ما أماى ليست نبذة من رسالة التبريزي كما يقول دورن بل رسالة لاعمي مشهور من المعرة بالذات ، تلك الرسالة التي عنى بحفظها تلميذه التبريزي كماعني بحفظ المعجم الذي حمله على ظهره . والحقيقة أن هذه الرسالة تفيض بألوان شي من نتاج عقل ٍ ساخر هجاء . وعلت وجهي ابتسامة من جراء ذلك الوزير المصري مطلق السلطان الذي سمع أشياء ممتعة عن ذلك الشاعر والعالم اللغوى وأراد أن يكرمه ويدعوه إلى قصره وهو شرف طمح إليه الـكثيرون عن أراذوا الدعورة إلى. قصره ، ولكن جهودهم ذهبت سدى . ولقد أرسل الوزير المصرى إلى أمير حلب. رسولا خاصا يحمل أمرا يتعلق بنقل الشيخ الاعمى لـكن هذا الرسول رجع إلى مصر وليس معه إلا رسالة تأسف واعتذار من أبي العلاء والحق أن هذه الرسالة قد امتعتني . فقد كتب فيها أبو العلاء ـــ كما هي عادته ـــ بنغمته اللطيفة الجيلة ـــ وسخريته التي تـكاد لاتبين يبلغ الوزير أنه ــ أبو العلاء ــ لايستحق كل هذه المكانة الكبيرة وخير له وهو , رهين المحبسين ، ( العمى والوحدة ) أن يبقى في السجن الذي دخله عن رغبة وطواعية . و إنه يصعب الآن أن نقول ما إذاكان. الوزيرصاحب النفوذ قد فهم كل ألوانالسخرية الرقيقة التي تنتشر في ثنايا الرسالة أملا؟ فقد أمر الخليفة الفاطمي في مصر بقتل هذا الوزير في تلك السنة نفسها .

وهكذا وجهنى الخطأ فى فهرس دورن مرة أخرى إلى أبى العلاء صاحبى القديم الذى منحتنى مخطوطاته سرورا ومتعة فى طريق الحياة ، والذى صاحبتنى مؤلفاته: فى القاهرة وفى ليدن وعلى شاطىء البحر الاسود بل وفى الاوقات المختلفة التي. لم تصاحبنى فيها تتب أخرى سواها .

### من صقلية إلى بطرسبورغ عبر إيران ( 1979 )

فى المخطوط الذى أماى ورقة ملصقة — كاهى العادة الطيبة — تحتوى على وصف أولى لمضون المخطوط كتبه المدير السابق لقسم الاستشراق فى مكتبة بطرسبورغ. والواقع أن هذا الوصف تنقصه القوة والجال معا. فهو لايذكرعن المخطوط سوى أنه كتاب فى الجغرافيا يحتوى على خرائط شكلها غريب يرد فيه ، فيا يرد ، ذكر الروس ، وفى أسفل هذه الورقة الوصفية وبخط شخصى متثن ومائل و بقلم فيكتور روما توفيتش روزن الذى كانت دائما تلك عادته فى المكتابة — كتب : , هذا مخطوط الادريسي لا ، ومن هذه الاشارة القصيرة يبدو انصباب غضب روزن على كاتب ذلك الوصف الضعيف ،الذى لم يعرف هذا الاثر المشهور وهذا المخطوط عتم بحد ذاته : فني تسعينيات القرن التاسع عشر اشتراه من طهران المكولونيل كوساغو فسكى الذى كان رئيس لواء , قوزاق ، وهو لواء لم يترك وراءه إلا كل ذكرى سيئة ، وحدث أن وقع هذا المخطوط في يد رئيس الاركان العامة الذى رأى أن المكان المناسب له هو المكتبة العامة ببطرسبورغ حيث خزنه بيتشكوف باهتهام شديد .

ولقد كان الطريق الذى قطعه المخطوط طويلا ، أما كيف وجد في إيران ، فهذا ما لن نعرفه في أغلب الظن.وقد كتب المخطوط بخط مغربي جميل وبهخرائط رسمت بطريقة أصيلة جميلة ، وهي في الواقع أثر رائع جداً لطريقة رسم الحرائط في أوروبا في القرن الثاني عشر.ويجب الايخطر بالذهن عندما أشر إلى أنها طريقة أوروبية أنها زلة لسان ، فؤلف المخطوط وهو الادريسي ينتسب إلى الامراء المغاربة وقد عمل في قصر ملك صقلية النورماني دروجير، وكان الادريسي قدجع قصصا من التجار العرب والاسكندينافيين والسلافيين. فهو لم يعرف بطليموس فسب بل واوروسي أيضاً.

وبالطبع فإن مخطوطنا هذا ليس بخط المؤلف ولكنه ، محسب الوقت الذى. كتب فيه ، يمكن أن يكون نسخة من المخطوط الاصلى للادريسى. وعبر الايادى المكثيرة فى إفريقيا آسيا وأوروبا تنقل هذا المخطوط قبل عهده بالاطمئنان الذى. لقيه على رفوف قسم المخطوطات.ولكننا لا نعرف مكان الصنف الأول من هذا المخطوط ولا أبن بقي طول الطريق الذي قطعه ؟ وهل بتي هذا النصف سالما أم لا ؟ والمخطوطات أحيانا تعيش أكثر من الأنسان ، فقد يتم العثور على النصف الصائع في مكان ما على نحو غير متوقع . وعندئد سيسجله بروكلمان المستقبل في فهرسه بكل عناية لكنه ربما لن يعرف في البداية أبن محفظ نصفه الآخر ...

### خلاصة ( ۱۹٤۱ )

المخطوطات تحيطنى . وفي ليالى السهاد ووقت المرض حين تصيب الحمى رأسى ، وحين لا يستطيع عقلى أن يتحكم في افكارى في كل هذه الأوقات تحتشد المخطوطات حولى بتواضع كأنما هي خائفة فتقترب منى على استحياء . فأسمع في رفرفتها أصراتا هادئة تنادينى : , ألم تنسنا ؟ ألن تبتعد عنا ؟ أنذكر كيف أعدتنا إلى الحياة؟ وكيف أنك دققت النظر باهتمام في سطورنا البالية المطموسة ؟ وكيف أنك فتحت معانى تلك السطور رويدا رويدا ؟ وكيف دققت النظر أيضاً في تلك المخطوط التي كتبت بسرعة أو بصورة غير جذابة . وكيف أنك عرفت منها قصة حياتنا فجأة ، في الوقت الذي كان يلفح ظهرك فيه برد خفيف يثير الانفعال ؟ وعندما كان يلم أحد الأسماء في عينيك ، فإن ذلك كان يعطينا مكانا في الحياة وعندما كان يلم أحد الأسماء في عينيك ، فإن ذلك كان يعطينا مكانا في الحياة الماضية، وها نحن من جديدقد استعدنا الحياة إلى الأبد وقد كنا من قبل مطروحين تحت الأرض أو في الصناديق المنسية مثات الاعوام ، .

الخطوطات تحتشد حولى من كل طرف وجانب. بعضها أوراق رقية صفراء تحمل حروفا كوفية واضحة وبعضها ، يحتوى على كتابة بطيئة لرهبان سيناء . بعض نسخها فاخرة ذات صنحات لامعة من الورق الشمعي جلبت من مكتبات سلاطين الماليك ، ونسخ أخرى فقيرة متواضعة ، لمكنها آثار علماء لاتقدر بشن. بعض هذه المخطوطات تسجيلات لتلاميذ هؤلاء العلماء ، وبعضها الآخر صفحات مكتوبة بخطوط يد جميلة ولمكنها باردة لا روح فيها ، خطتها يد النساخين المحترفين . بعض أوراقها نظيفة كأنما هي قد خرجت لتوها من يد أول صاحب المحترفين . وأخريات أصابها لهيب الحريق والغرق في الماء دليل المكوارث والمصائب

التى لم ترحم لا المخطوطات ولا البشر . من هذه المخطوطات ما ضاعت صفحاته الأولى و بعضها ما ضاعتصفحاته الآخيرة فهى أشبه بذوى العاهات تماما .وكأنما هذه المخطوطات تنظر إلى الناس تشكو كربها و تعرض آلامها لتشهد الناس على تلك الجرائم التى را تكبت فى حقها . وإنه ليؤلمني أن أنظر إلى جراحها الممزقة .

المخطوطات حولى تحيطنى وتهمس بى : , ألم تنسنا ؟ هل ستأتى إلينا ؟ إنك حقا أعدتنا للحياة ولكننا أعطيناك ثمن ذلك مضاعفا مائة مرة . أتذكر كيف كنت تقبل علينا سواء فى ساعات الملل أو ساعات همك وتعبك ؟ لقد لمست بى صفحاتنا الاصدقاء المخلصين الذين يتلقونك دائما بسعادة وسرور . أولئك الاصدقاء الذين لا يستطيع أحد أن ينزعهم منك،حتى الموت نفسه لا يملك سلطانا عليهم . إن فصولا بأ كملها من التاريخ كانت بجهولة مم انفتحت لك وإن كثيرا من الشخصيات قد خرجت من صفحاتنا وكانها حية وتجسدت أمامك فرأيتها رؤية العين . . .

المخطوطات تهمس ، وأنا أدقق النظر فيها باهتمام . أتعرف عليها فتعلو شفتى البتسامة ويكتسى وجهى سرورا . إن هذه الصفحات هي صفحات حياتي أنا ،وهي صفحات حياة الآخرين . إنها صور واضحة للباضي ، ولن يخفيها بعسد الآن حنباب العصور .

### ٢ \_ جولات في الشرق

١ – الكتب والناس

( بديل المقدمة ) ( ۱۹۰۸ — ۱۹۱۸ )

كانت بداية عام ١٩٠٨ بداية كثيبة عزنة بالنسبة لى . فني شهر كانون الثاتى (يناير) توفى أستاذى ف . ر . روزن ، وفى إبان حياته لم أع كيف أن على معه مدة سنتين قد ربطنى به . والآن يستحوذ على مشاعرى كلما التفكير فى أمر وفاته . وخيل إلى أنى ملقى لوحدى فى غمار العلم والحياة . ولست المفجوع الوحيد بهذه الرزيئة:فقدظل بقاسيها تلييذه الاقدم المتخصص بالفارسية جوكوفسكى طوال حياته . وكذلك سلنى شميدت غرق فى يأس شديد لعدة أعوام كان من العسير إخراجه منه . ولقد تعكر مزاجى بسبب مرض غريب يشبه السعال ، لم يستطع الاطباء أن يحددوه ، وكان المرض بصيبنى عدة مرات كل يوم بهزة تكاد تفقدتى شعورى . وكنت فى شباى لا أحب التحرك أو الإنتقال ، ولكنى رأيت الآن أنه يجب على أن أغير هذا النظام فى حياتى . وظللت منتظراً بفارغ صبر رحلة إلى الشرق كان المرحوم روزن أبان حياته قد اقترح على القيام بها .

أما كيف ستكون هذه الرحلة إلى الشرق فهو أمر غير واضح لى . وأما استعدادى للرحلة فقد تجلى بدراسة اللغة الفرنسية فحسب ، وهى لغة لم يكن لى من من قبل أية عارسة لها . وقد حاولت أن أتزود بمعلومات قد تكون مفيدة لى فى هذه الرحلة . فسألت وراجعت معلم اللغة العربية فى جامعتنا وهو من أبناء طرابلس فى الشام ، لكننى لم أحصل على فائدة . ذلك أنه أخذ يقص على كيف يقوم الرجال أثناء توقفهم فى مراحل الطريق بطبخ نوع من الطعام يشبه ، العصيدة ، وهى تصنع من القمح . وكان أكثر حديثه كعادته بطريقة تهكية على مواطنيه . وأخذ يعجب منى ومن رغبتى فى السفر إليهم وهناك الحشرات التى تاكنى . وبعد تجارب فاشلة فى بحال إستعدادى للرحلة تحاشيت الناس و تجنبتهم أكثر فاكثر ، ولجأت فاشلة فى بحال إستعدادى للرحلة تحاشيت الناس و تجنبتهم أكثر فاكثر ، ولجأت

من جديد إلى وحدق واستقرارى فى مكتبة الجامعة حيث كنت أجلس لافى الصباح فحسب بل وفى المساء ايضا فى تلك الآيام التى كانت المكتبة فيها مفتوحة . وهنا فى المكتبة كنت انسى كل شىء ، فقد كنت في حالة تشبه التخدير لكثرة ما تناولته من المكتب الاستعرابية ، تـلك المكتب التى أردت \_ بسبب حداثتى \_ أن أحتضن منها ما كتب طوال ثلاثة قرون .

ومر نصف عام وأنا على هذه الحال من الفتور الكثيب ، وكان لابدلى من السفر . أما كيف سأسافر فهذا أمر غير واضح لى كما هو الحال من قبل . فقد كنت فى ذلك الوقت لا أعرف إلا خطاحديديا واحداً هو الذى يربط بين سانت بطرسبورغ وفرصوفيا . ولم يسبق لى من قبل أن زرت المدن المكبرى اللهم إلا فيلنوس وبطرسبورغ . بيدأن ضيق صدرى قد ولد فى نفسى عدم اكتراث بما هو آت .

ولقد شاهدت أماى أوديسا والقسطنطينية وأزمير تتلالا فى الظلام . وفى شهر تموز (يوليو) وصلت إلى بيروت . وهناك واجهتى خيبات أمل كثيرة وفى مقدمتها ما يتعلق بنفسى . فمع أننى أعرف اللغة العربية الفصحى إلى درجة لابأس بها نسبيا إلا أن ذلك كان قليل المنفعة بالنسبة للغة العامية التى كانت كل فكرتى عنها هى من بعض التسجيلات عن الأدب الشعى . وكان الناس فى الشوارع لايكادون يفهموننى . وكنت أنا أيضا أفهم لغة التخاطب السريعة بصعوبة كبيرة . ولحن لا بدلى من و المتكلم ، ، فقد كان هذا أحد أهدافى من الرحلة . وكان من الضرورى أن أحقق هذا الهدف بأى ثمن كان . فقررت أن أسافر لمدة شهرين إلى بلدة صغيرة فى لبنان حيث لا ممكن أن أسمع هناك اية لغة أخرى سوى العربية .

وهناك وجدت طبيعة جديدة وبشرا جددا. وهناك أعجبني الناس وعشت في دنياهم، وتباعدت عنى الكتب على ما بدا لى . وهناك سعيت لقضاء كل وقتى بين الناس رغبة في ممارسة لغة التخاطب. ووجدت بين اللبنانيين اناسا اجتاعين كانوا ينظرون إلى وحب الاستطلاع يملانفوسهم وفي كل مكان كانوا يستضيفون ذلك الموسكوبي الغريب بنفوس راضية مبتهجة . ولكنني انطوائي ولا أميل إلى الاختلاط بالناس . لذلك كانت مسألة المعاشرة آمرا صعبا مالنسة لى .

رانك تشترى ولا تبيع . انك تسمع فقط ولكنك لا تتحدث . \_ هكذا كان يقول لى الاصدقاء الجدد بنبرات عتابية . لكنى لم استطع تغيير طبيعتى الانطوائية . ومن جديد ابتدات اشعر بالتعطش إلى الكتب . انى أشعر بحرية مع الكتب اكثر بما مع الناس . ولمكن الكتب كانت قليلة . وقضيت اوقاتا اكثر من اللازم مع الدكتب الباقية في مكتبة ذلك الدير الذى اسست فيه مطبعة ، هى من أوائل المطابع في البلاد العربية . وصرت اتصيد بعطش كل كلة مطبوعة واقرأ الجرائد الصغيرة من اول كلة إلى آخرها وكانت تلك الجرائد تتكاثر انذاك لا كل يوم وإنما كل ساعة وذلك بسبب الثورة التي حدثت في ذلك الوقت والتي قام بها حرب تركيا الفتاة . ان هذه البلدة هي كغيرها من بلدان لبنان يربطها بأمريكا من هاجروا اليها من ابنائها . وهنا وبناذج مازالت قليلة في ذلك الوقت ، اطلعت للدرة . هاجروا اليها من ابنائها . وهنا وبناذج مازالت قليلة في ذلك الوقت ، اطلعت للدرة عن وجوده لاوروبا فيا بعد . وبسرعه اسرني كل ذلك . وراح يتناوبني من عن وجوده لاوروبا فيا بعد . وبسرعه اسرني كل ذلك . وراح يتناوبني من جديد صراع نفسي يين حي المكتب وبين ضرورة اختلاطي بالناس لتعلم لغة جديد صراع نفسي يين حي المكتب وبين ضرورة اختلاطي بالناس لتعلم لغة الحديث . والمهم في نتيجة ذلك الصراع هو انني تعلت اللغة العامية ولكنني بقيت.

انقضى على شتاء ان فى بيروت وأنا فى جامعة القديس يوسف وهى نصف فرنسية ونصف عربية .وكأنما هنا فى الجامعه قد تساوت كفتا الميزان بين الكتب والعلم و بين البشر . ومن قابلتهم من الناس هنا لا يعرفون من أمر حياتهم إلا السكتب والعلم فتقاربت معهم بمزيد من السهولة . يا لهم من علماء مشهورين سواء الاوروبيون منهم أم العرب ! فنهم المؤرخ اللامع والمحاضر الماهر لامنس وهو بلجيكى المولد . والفرنسي رونزفال باحث اللهجات العربية الدقيق الذي يختزن فى نفسه كثيرا من الوان الفكاهة . وحقيقة أمره يملؤها من الداخل تألم بجهول السبب . وإلى جانب رونزفال يوجد آخر بدين الجسم لسكنه سريع الحركة تعلو وجهه دائما البشاشة والترحيب . وتجده دائما يحمل فى يده تجارب الطبع من بحلته (المشرق) \_ ذلك . هو شيخو الذي ولد فى مدينة ماردين فى أعالى ما بين النهرين بالعراق . وأحسن ما يوصف به أنه يمتص الآدب العربي كا يمتص الآسفنج الماء . وإذا ما سئل أجاب . ما يوصف به أنه يمتص الآدب العربي كا يمتص الآسفنج الماء . وإذا ما سئل أجاب . مقال كامل معد عنده على الدوام . ومنهم صديقه الدمشقى الصالحاني وهو رجل .

نحيف تعلو وجهه الجديةوالرزانة. وهوعالم ماهر فىالشعر وفى وألف ليلة وليلة... وقد استمر فى الأعوام التسعين من عمره وما بعـدها فى دراسة شاعره المحبوب الاحطل الذى كان صديق يوحنا الدمشق فى الشباب.

وأحيانا كان يسافر إلى بيروت بعض المستشرةين من الغرب لـكن زياراتهم لها كانت خاطفة تشبه مرور الشهاب بالنسبة لزدلاتهم في بيروت. وها هو مارك ليدز بارسكي عالم الخطوط الاثرية. ذلك الرجل الغريب نوعا الذي توجه إلى مدينة تدمر ليدرس الخطوط الاثرية هناك، لـكنه خاف من ركوب الخيل والجمالورجع لتوه من بيروت إلى أوروباً. وهذا عالم آخر في اللغات السامية يدعى غوتهيل الذي كان بطبعه متأمر كا تماما و يميل بعض الشيء إلى الاعلان والدعاية عن نفسه. والعالم البلجيكي بيترس الذي كان أول شخص في أور وبا اكتشف موهبة ماروالذي أحب دوستويفسكي كثير اوقرأ مؤلفاته في صورتها الاصلية. وقد تعرفت بيترس وكذلك بالإيطالي ناللينو الذي عشت معه فيها بعد مدة شهر في القاهرة وكنا نسكن في فندقين متقا بلين على جانبي أحد شوراعها. وصرت اتر اسل معهما وحدهما طوال في فندقين متقا بلين على جانبي أحد شوراعها. وصرت اتر اسل معهما وحدهما طوال منين . كنت من قبل أحسب ناللينو متخصصا في علم الفلك العربي فقط ، لـكنني دهشت عندما لمست معرفته الواسعة بفروع الادب العربي المختلفة ومهار تهالفائقة في محاضراته التي كان قد القاها باللغة العربية في الجامعة المصرية .

لقد ظل هؤلاء الناس محبو المكتب كعادتهم شأنهم شأن العرب الذين جمعتنى مهم الصدف والمقادير . وهذا هو زيدان المكاتب الروائى والمؤرخ والصحنى . كان فى ذلك الوقت قد وصل إلى اوج شهرته لمكنه مع هذا كان لا ينسى أنه قد أغلق فى وجهه طريق العودة إلى وطنه . وكانت الدموع تترقرق فى عينيه عندما سمعنى أتحدث باللهجة السورية لهجة وطنه . ولقد دفعتنى الصدفة إلى اكتشاف أحد نجوم الآدب العربى الصاعدة هو الريحانى الذى كان شرفه ومجده — كأحد رواد مدرسة الآدب الحديث : المدرسة السورية الأميركية (المهجر) — ما يزال طى المستقبل آنداك . لكن وظهره غير العادى كان يوحى الوهلة الأولى بموهبته الصخمة . ولقد كان من الصعب أن نتنباً بما يعد القدر للمثيرين من أو لئك الذين المتقيت معهم . وهذا المعلم المتواضع قسطنطين بنى الذى أعجبت بدوره المسرحى الماهر الذى لعبه على مسرح أحدى المدارس فى حمس ، ثم شاء القدر بعد ذلك أن

يكون المسؤول عن تنظيم سلاح الطيران الخاص بالشريف حسين الذى صار ملك الحجاز . وهذا محمد كرد على محرر إحدى الصحف الدهشقية الصغيرة قد صار بعد الحرب العالمية الأولى رئيسا البجمع العلى العربى . وفي الصيف عندما غادرت بيروت ورحلت إلى أما كن أخرى سواه في لبنان أم جبال اليهودية المقبضة أم في وديان الجليل المستوية السهلة كنت أشاهد بعيني عددا أكثر أيضا من أناس يثيرون الاهتام بهم . فهناك كان معلو القرى وصحفيو المدن الصغيرة ومراسلو الجرائد وأطباء القرى كل هؤلاء قابلوتي هناك بودو ترحاب و كنت منذ زمن بعيدقد تخلصت من الصعوبات التي كانت تواجهي في الدكلام . وكان الحوار بيننا يستغرق عدة ساعات بعد أول لقاتي يهم . وكانوا جميعهم يتأججون والثورة تتقد في نفوسهم ، وفي خيالهم حلم بالتحرر الوطني . وفي الوقت نفسه كان الآدب الوطني يستقطب جميع ميولهم ، وكانوا ينظرون بحب وإجلال إلى أثار الماضي من ذلك الآدب ،

وهناك أصبح بيننا لغة مشتركة وكلنا يفهم الآخر . وأحيانا رحت أنا أيضاً . أبيع ، لا بالكلام الشفهى فحسب بل وبالتحرير والمكتابة في المطبوعات . وكنت أوقع مقالاتي باسم غير عادى هو ، الغريب الروسى ، وكان هذا الأسم المستعار يتردد مراراً في ذيل مقطوعاتي من الشعرالعربي المرسل التي كانت تنشر في مجلة صغيرة في حيفا . وكثيراً ما كان هذا الاسم معروفا عند الناس بل كانت الظروف أحيانا تشاء أن تخجلني فيكتشف بعض الناس ، وفي أماكن غير متوقعة أطلاقا ، حقيقة الاسم المستعار . وكثيرا ما كان الحوار الطويل الذي كان يدور يبننا ، ينتهي بدعوة حارة منهم : « خطيك معانا ! » :

ولمكن المكتب شأنها شأن الناسكانت تدعونى دائماً. وقد تجلى أنها أقوى من الناس . وصورة الشرق ترتفع أمام عينى غنية بالأشخاص الرائعين ـ لمكن ثروة المخطوطات توالت على وغرتنى ولم أستطع أن أفيق منها . قبل ذلك كنت قد عرفت مخطوطات منفردة وحسب ، أماهنا فقد وقعت في يدى مجموعات كاملتمن المخطوطات أعدادها بالمئات والآلاف . وهنا أحسست بنفسي وكأنى طفل صغير على شاطىء بحر ضخم لا يحده شاطىء ، ولم أستطع أن أنزع نفسي منه كأنى مسحور به . لقد كان ذلك فوق طاقتى .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

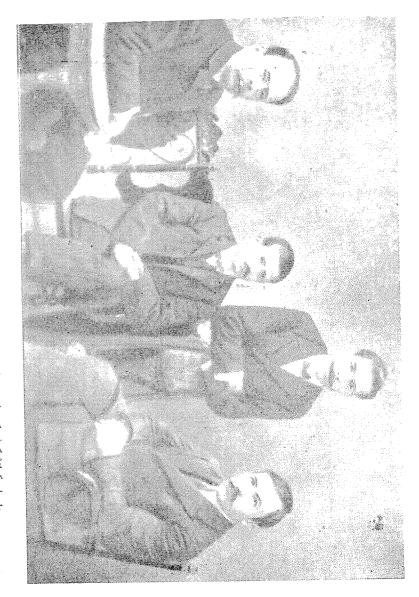

جلساء كراتشكوفسكى في ١٣ نيسان ( ابريل ) ١٩١٠ في القدس : الاستاذ في جامعة فازان ثم جامعسة باكو بتدلى صليبا جسوزى ، وجميسل الخالدى ، صاحب الخطوطات ، والشاعر اسعاف النشاشيبي ، والمعلم السكاكيني ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



جامعة القديس يوسف في بيروت .

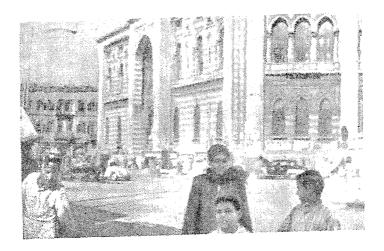

المتحف العربي في القاهرة . صورة البرو فسور ١٠ ١، بيكوف ، عام ١٩٦٠ .

وهذا هو شيخو . كان أول شخص أدخلني إلى تلك المكتبة الشرقية الهادئة المعتمة القائمة في الطابق الثاني من مبني جامعة القديس يوسف . كان هو نفسه الذي المعتمة القائمة في الطابق الثاني من مبني جامعة القديس يوسف . كان هو نفسه أماكن المشاهذه المكتبة . وكان يعرف كل كتاب فيها . بل لقد اختار بنفسه أماكن مهذه المكتب على الرفر ف، وكان هو نفسه الذي اشترى كل مخطوط فيها . وكان هو منفسه أيضاً الذي وضع بعناية جلد حية جاف بين أوراق كل مخلوط محافظة عليه من الديدان والحشرات التي تتلف الكتب ، وأما فهارس المكتبة وقوائم الكتب . والمخطوطات ف كانت كلها في رأسه فقط أو مكتوبة على ورقات صغيرة لايفهمها . والمخطوطات ف كانت كلها في رأسه فقط أو مكتوبة على ورقات صغيرة لايفهمها . أحد سواه . وبدأت تظهر إلى النور بعد زمن بعيد ، أي بعد الحرب العالمية الأولى ، الحرثيا بعد موت شيخو نفسه . وكان يحزنني أن أقرأ بعد وصف بعض المخطوطات القيمة التي أعرفها جيداً ، عبارة مختصرة عاوم هذه المجموعة أيضاً التي . فقدت في رمن الحرب ) . إن العربية الحديثة لم ترحم هذه المجموعة أيضاً التي كانت في سوريا أحسن ما وجد منها من حيث ترتيبها .

وكنت في أكثر الاحيان قارئا وحيداً جالساً في تلك المكتبة الشرقية .وكنت أستطيع أن أقضى فيها أى وقت أرغب ، من الثامنة صباحا حق الثامنة مساء . وكان شيخو نفسه يأتى بسرعة ويسحب كرسياً صغيراً من الحشب إلى منضدتى . وكنت أضع عليه رجل لكيلا تبردا على أرض المكتبة الحجرية الباردة وبخاصة في الشتاء . وكان يسمح لى أن أفعل كل ما أريده . وكان هي نفسه يعمل في غالب الاحيان في حجر ته المتواضعة التي كانت تواجه المكتبة على الطرف الآخر من المريبها. وكان ظول أيامه ولياليه مكبا على تصحيح تجارب الطبع التي لاننتهي أو منهمكا في كتابة المقالات لمجلته و المشرق ، وتراه أحيانا يسير على عجلة من أجل استعلام . ما ، وقامه خلف أذانه ، وأحيانا تراه مع جماعة من السائحين الوافدين أغلبهم من أوروبا أو مع أحداً عيان العرب المعروفين ، وهو مع أولئك أو هؤلاء يدخل . أوروبا أو مع أحداً عيان العرب المعروفين ، وهو مع أولئك أو هؤلاء يدخل . إلى المكتبة ويعرض عليهم كنزه العلى الثمين ويشير في الوقت نفسه إلى وهو مكون ، ومقول هذا و موسكونى ، يعرف الأدب العرب و وكان الزوار عند مذين ينظرون إلى الرتياب وعدم ثقة وكانوا أحيانا يحاولون امتحانى بسذاجة .

وكانت الانظمة والعادات المتبعة فى المسكتبة أنظمة وعادات بطريركية حقا ، (م ٣ – المحطوطات) فلو أننى اردت أن أستعير منها اى كتاب إلى منزلى فإن كل ما يلزمنى هو أن أسجله بنفسى فى دفتر كبير كان دائماً ماقى مفتوحاً على المنعندة.. وحر شتاءان وأنا فى. هذه المكتبة اغترف من ثروة المطبوعات الشرقية المتعددة الاشكال والالوان ، وانهل من معين المختارات الجميلة من المكتب الاوروبية فى الاستعراب ، وكانت هناك مادة علمية كثيرة لرسالتي لدرجة الماجيستر عن الى الفرج الواواء الدمشق. وقد جمعت هذه المادة العلمية هنا فى هذه المكتبة ، وكثيرا ما كان يخبر فى شيخو نفسه عن ابحاثه المتعددة التي التق فيها مرارا مع شاعرى الواواء . لكنى لم اجد فى هذه المكتبة يخطوطات اشعار الواواء . ورغبة فى تتبعى لها رحلت إلى المكتبة الحدوية فى القاهرة كاكانت تسمى فى ذلك الوقت .

ولهذه المسكتبة الخديوية طراز ونظام يختلفان تماما عن المسكتبة الشرقية مـ وكانت تشغل الطابق الثاني من مبني كبير بني خصيصاً بشكل اوروبي واس كان. بالأسلوب الشرقى . اما الطابق الأول فــكان يضم المتحف العربي الَّذي/اتقلشهرته-عن شهرة المكتبة . وفي المدخل الـكبير يقوم سلم عريض يقودنا إلى قاعة للمعرض ۗ تحتوى على لوحات تضم بحموعة من فربدة فى بابها من نسخ القرآن القديمة وبحموعة. جميلة من المخطوطات مع صور صغيرة ملونة . وهذا السلم يؤدى ايضاً إلى قاعة. كبيرة للقراءة تقوم فها مناضد طويلة . وكان زوار هذه المـكتبة كثيرين نسيباً . يصورة دائمة . . ويتشكل نصف هؤلاء الزوار من الطلبة الشبان والنصف الآخر من النساخ المحقرفين للمخطوطات الذين كانوا يحتلون منضدتين . وكان مستخدمو المسكتبة كثيرين ايضاً هم طبعاً من العرب فقط . لسكن مدير المسكتبة \_ حسب التقاليد القديمة لهــا بــ كان دائماً المانيا . وظل هذا نظام المكتبة من مولدها حتى الحرب العالمية الأولى . وفي فترة وجودي بها كان مديرها هو المستشرق المشهور موريتس وهو رجل غير مستلطف الحلق ، جاف الطباع ، متوسط العمر في. حلة أوروبية . لـكن رأسه يعلوه دائما طربوش ، هو علامة ضرور ية بمزة لـكل اجنبي يعمل في خدمة الدولة او الحسكومة وكان من عادته ان يدور في كلُّ الغرف مرة في النوم ـ

وفى هذه المكتبة تمكنت بسرعة من العثور على مخطوطات الوأوم . وطلبتها. وجلست على المنضدة مع الخطاطين والنساخين الذين كانوا هم ايضاً في طرابيشهم ..

ثم اعطيت لى منضدة شخصية دائمة ينبغى وضع المخطوط عليها مفنوحا مع تغطية صفحاته بزجاج ثقيل. وقد غرقت لرأسى فى مقارنة هذه المخطوطات بالنسخ التى أحضرتها معى من بطر سبورغ . وحسب عادتى أجلت النظر قليلا حولى ما يحيط بى . وطيلة كل الوقت الذى قضيته فى هذه المكتبة لم يأت إلى مديرها موريتس إلا مرة واحدة عندما وجه إلى سؤالا تافهاً باللغة الفرنسية .

وقد ظهر لى بعد عدة أيام من عملي بالمسكتبة أن وجودى كان يستدعي نوعا من القلق بين النساخين والخطاطين الجالسين على المنضدة إلا أنى لم أعر هذااهتماما ـ بيد أنى فى المرة التالية . رأيتهم عند دخولى يتهامسون فيما بينهم ثم انفصل منهم أكبرهم سنا ــ حسب مايبدو لي ــ واقترب مني قليلا ثم استرسل في كلام كـثير طويل وأخذ يوضح كيف أنهم أناس فقراء وأنهم يحصلون على فوتحياتهم من هذا العمل وحده أما أنا فأجنى وأستطيع أن أجد لنفسى عملا آخر ، وأنهم مستعدون أن يقدموا إلى مكافأة إذا لم أتسبب في حرمانهم من لقمة العيش. وفي البداية لم أفهم حقيقة الأمر ، لكنني ضحكت فيا بعـــد عندما علمت الحقيقة وأسرعت لتهدئتهم ، وأوضحت لهم أن عملي في المخطوطات عمل شخصي، وليس الغرض منه كسب العيش أو منافستهم في أرزاقهم . ومنذ ذلك الوقت صارت بيننا علاقات حسنة . وقد كانت غالبيتهم أناسا هادئين متواضعين وكبارآ في السن . وكانوا عادة غير مثقفين و نادراً ما يفهمون ماذا ينسخون . لـكن بعضهم كانوا من هواة هذا العمل ويبدو لى أنهم على دراية بالخطوط والنسخ إلا أنه في ذلك الوقت لم يكن لفنهم ميدان كاف. ولعابم يمثلون الجيل الأخير لهذه المهنة التي كانت في طريقها إلى الموت. فانهم بالطبع لم يستطيعوا منافسة آلاث الطباعة والتصوير الضوئى التي كان استخدامها قد بدأ يشيع في الحياة آ نذاك. ولربما زالت هذه المهنة تماما بعد حوالى عشرة أعوامنتيجة لظهور الآلات المكاتبة العربية التي دخلت بسرعة في حياة الناس. وكان من بين هؤلاء النساخين أناس متعون. أحدهم ذهبت معه إلى المنزل ، كان بها مى المذهب ، وقدعر فني بعد ذلك بفرع هذا المذهبالموجود في القاهرة . وقد كان برأسه رجلكان في مدينة عشق أباد معلنا للقبطان الروسى تومانسكى الخبير بالمذهب البان المهائى .

وعلى وجه العموم لم أشعرني المكتبةا لخديوية علىدرجة كبيرة من الارتياح.

وأما نظامها فسن ولها فهارس مطبوعة ، ولو على نحو بسيط نوجا ما . وهى في متناول مكتبات أوربية أيضا . وعلى كل حال فقد كانت هذه المكتبة مكتبة رسمية باردة . ولا يمكن لاى شخص أن يستمير من مخطوطاتها أكثر من مخطوط واحد وحسب الإشارات الموجودة في الفهرس . وبالتالي كان لا يمكن لاى شخص أن يأمل , بفتح ، أى مخطوط غير مسجل في الفهرس . وكان أيضا لا يسمح لاى شخص بتناول ما كان على الرفوف أو في الأما كن التي خزنت فيها المخطوطات مباشرة ، حتى بجرد النظر إلى المخطوطات التي لم تسجل في الفهرس كان أيضا أمراً ممنوعاً . وكان مستخدمو المكتبة كثيرين ويقومون بأعمالهم بصورة دقيقة المكتبر المخزونة في مكتبتهم . ونتيجة اذلك كانت المكتبة قليلة الفائدة ، لروحي، وللعلم معاً على الرغم ما بها من ثروة كبيرة . وها أنا أتممت مقارنة المخطوطات التي أردت من قبل أن أقارنها بمثيلاتها في المكتبة الحديوية ، وها أنا أسرع الى مكتبة الازهر . والازهر هذا هو أكبر مدرسة إسلامية أسست في القرن الماشر الميلادي .

هناك كانت صورة الحياة في المكتبة تختلف تماما عن المكتبة الحديوية . وعدد الخطوطات فيها المكتبة لايقل عما في المكتبة الحديوية . أما بالنسبة لنظام خزنها المخطوطات فيبدو أنها تقلد طريقة المكتبة الحديوية حتى فهارسها ونظام تسجيل المخطوطات هو كنظام المكتبة الحديوية تماما . إلا أن فهارس مكتبة الازهر لم تمكن مطبوعة وأنما كانت مخطوطة باليد. وهذه الفهارس كانت معروفة فقط داخل حدود مكتبة الازهر ، أما أبعد من هذه الحدود فكانت بجولة وغير معروفة ويمكنك هناكأن تجد في كل سطر الدرر والجواهر التي لا يعرفها الناس والتي لم يرها أحد مطلقا . وأن النظرة السريعة في هذه الفهارس لشبيهة بالنظرة في رواية مغامرات متعة تطالعك من حين لآخر بالمفاجآت والمستغربات ، والحياة في والمنطوطات رغم كل ثروته العظيمة كانت تسير بطريقة بدائية نسبياً . فكل المخطوطات مخزونة في مكان قديم تحت قبة ، حيث يوجد مكتب نسبياً . فكل المخطوطات مخزونة في مكان قديم تحت قبة ، حيث يوجد مكتب يذهب اليه أحيانا الشيرخ الاساتذة في فترات الاستراحة من العمل . وشكل مكتبة يذهب اليه أحيانا الشيرخ الاساتذة في فترات الاستراحة من العمل . وشكل مكتبة يذهب اليه أحيانا الشيرة الشرقية الطابع لا يتناسب مع ما تحويه من دواليب

الكتب الأوروبية العاديةوفى داخلها تجد الارائك الشرقية إلى جوار الحيطان، وتقوم هنا وهنا كراس خشبية أوروبية عادية .

وكان المسؤول عن قسم المخطوطات شيخ لديهالـكثير منالمشاغل والواجبات الاخرى . وفي أثناءغيابه كانت توضع مفاتيح الابواب والدواليب في المكتب الموجود هذاك .وكانت الدواليب تفتح لى دائما وتباحل أن أمعن النظر فيها. وكنت في أثناء التها مشغولا بصورة رئيسية بالنظر العامة في المخطوطات، إذ كان في المكتبه جلبة كثيرة ، وكان كل العابرين هناك يضايقونني باستلتهم المكثيرة . وفي المساء ذهبت إلى الشيخ وأخذت منه، بلا صعوبات كثيرة. بعض المخطوطات إلى متزلى . ومنجديد عزلتني المخطوطات بعيداً عن الناس . وكان يؤسفني أن الوقت كان قليلا لهذه المخطوطات وأنه كان يترتب على أن ادرسها بسرعة محمومة. وكانت المخطوطات كأنما تتسابق فما بينها على افتتاحي لها . وطالما كانت تذكرتي يبطر سبورغ ويروزن . فهناك التقيت مع بجلد المؤرخ الصولى . وكان روزن هو الذي وجد مؤلفاله في المكتبة العامة في بطرسبورغ . وهناك وجدت أيضاً مؤلفاً بجهو لا لمحبوب روزن هو الفيلسوف المتشائم أبو العلام. ووجدت أيضاً قصة عن الحلاج الملحد الذي كان روزن قد ألتي محاضرة عنه في سالف الزمن . وكنت أغرق في هذا البحر من المخطوطات وأحاول أحيانا ان انسخ مقتطفات من بعضها بسرعة واحيانا اخرى اكتب فقط عنوان المخطوطات مؤدلا بسذاجة ان آتي إلى القاهرة مرة اخرى.

وأما المكتبة الثالثة الكبيرة هنا فى القاهرة فاننى لم أتمكن من التسلل اليها . ذلك أن صاحبها كان مسافرا . وأصبحت هذه المكتبة معروفة فيها بعد واند بحت حسب وصية صاحبها فى المكتبة الحديوية (سابقا) والتى تعرف الآن بالمكتبة المصرية . وكانت هذه المكتبة الثالثة غير المعروفة إلا من بعض المحبين امثالزيدان الذى عرفتها عن طريقه. وكان صاحبها هو احمد تيمور باشا الذى اصبح كلا ولديه فيها بعد لامعين فى عالم الآدب . احدهما يعتبر خالق الدراما المصرية ويعتبر الثانى غالق القصة . وكان والدهما \_ كمحب المكتب وعلى معرفة بالمخطوطات \_ قد شكل بحموعة بديعة منها وارفق بكل نسخة وصفا لها . واحيانا كان يكتب عن بعضها مؤلفا عليا كاملا . ومن المحتمل ان ما يقرب من نصف هذه المخطوطات

كان من النسخ الفريدة القيمة . ولـكنى لم استطع أن أتعرف بهذه المخطوطات إلا بعد مرور وقت طويل عن طريق مراسلاتى مع صاحبها .

استطاعت كنوز الخطوطات في بيروت والقاهرة أن تحجب كل المجموعات الآخرى التي رايتها وشاهدتها بسرور ورضي في اماكن شتي من سوريا ومصر ولكن هذه المخطوطات ايضاً لاتزال ماثلة حية امام عيني . وهناك في الاسكندرية ، في مكتبتها ذات الطراز الاوربي ، شعرت بانفعالات كثيرة أثارتها في نفسي كنوزها الغنية . وهناك في القدس ، في مكتبتها المهملة التي تسمى بالخالدية ، شعرت باحساس خاس يستحوذ على شعورى . وكان باعث هذا الاحساس ذكريات تاريخ قديم يتصل بالقائد العربي المشهور خالد بن الوليد فاتح الشام في القرن السابع الميلادي ومؤسس العائلة . وهناك في حلب ، في مكتبة صارمة النظام لكنها رائعة الترتيب، اعني المكتبة المتروبو لية المارونية، رايث كيفان امناء هذه المكتبة قاموا بعنايةوحرص بخزناثار احدىالشخصيات الاولى للنهضة الادبية في سوريا في القرن الثامن عشر ، الا وهو جرمانوس فرحات. وكل مكتبة سواء اكانت كبيرة ام صغيرة ، غنية ام متواضعة كان لها طابعها الخاص إلا انها جميعًا كانت تقابل بترحيب زوارها الجدد ، وتسكشف لهم كنوزها بسعادة وطيب خاطر . وهناك في عاصمةالامويين القديمة في دمشق وحدها عانيت الحزن ذات مرة ولـكن المقادير تـكلفت بتفريجه فيما بعد عندما التقيت مع بعض المخطوطات التي كان الخزنة قد سبق ان اخفوها عنى . ولقد صادفت ايضاً كثيراً من المجموعات الشخصية الصغيرة التي كانت تمنحني سعادة احيانا . ووجدت على نحو غير متوقع ان بعض هذه المخطوطات الشخصية قد تناولت توضيح بعض تفاصيل تاريخ العرب الثقافي والأدبي .

وهناك في لبنان ، في إحدى قراها الصغيرة ، وعند معلم مدرسة متواضع ، اكتشفت بالمصادفة بحموعة كاملة من المعاجم العربية وكتبا قديمة وحديثة في الصرف والنحو . وليس هذا بالشيء العجيب . فقد كان هذا المعلم هاويا وعالما بهذا النوع من التصانيف . إلا أن الشيء العجيب جدا هو أنه كان يحفظ كل هذه السكتب عن ظهر قلب . والاعجب من هذا أنه ولدضر براً وأنه حفظ كل هذه السكتب عن ظريق السماع بعد أن قرئت عليه مرتين فقط . ولقد قمت بالفعل باختبار م

ينى مواقف متعددة فى ولسانالعرب، الذى يتكون من ٢٠ جزماً م. والمرة الأولى أمكننى أن أفهم بوضوح كيف استطاع أبو العلاء وهو أعمى أن يحفظ عن طريق اللساع بالمصادفة رسالة مكتوبة بلغة لايعرفها .

وهكذا وعلى نحو مفاجى، وغريب، تشابك البشر والكتب مرارا بدون انفصال أثناء رحلتى إلى الشرق. ولسكن مر الزمن بعيدا بعيداو دفعت السكتب البشر إلى الخلف. وفي الحق أن المخطوطات في الشرق لم تلتهمني هي وحدها بل المتهمتني المطبوعات أيضا . فهناك وللمرة الأولى، في المكتبات المنتشرة، وجدت تحت تصرفي كل المطبوعات العربية من بداية عصر المنشورات والمطبوعات حتى أيامنا هذه ، وأيضا من كل بلاد العالم القديم والحديث . وهناك والمرة الأولى انتفح أماى كل الأدب المعرى الحديث الذي كان معرفتي به غامضة جداً قبل رحلتي إلى الشرق . حربما كان مار ثين هار يمان هو وحده في أور باالذي عرف هذا الأدب العربي الحديث .

ولقد أدخلتنى السكتب إلى عالم جديد ، وعرضت على أناسا بطريقة أسهل وأسرع مما لو حاوات أنا بنفسى ذلك . وإنهلن المفهوم اننى كنت أشعرمع السكتب يجرية أكثر مما مع الناس .

وهكذا دخلت الكتب في صراع مع البشروما كانذلك للمرة الأولى في حياتى . وكان النصر حليفا للسكتب . وكان انتصاراً حابما ، كما يبدو لى . إلا أن الحياة علمتنى أنه لايمكن الفصل بين البشر والكتب ، فنجديد وجدت السكتب توجهى إلى البشر . وعندئذ فقط فهمت بدقة تاريخ علومنا الإستعرابية .

## ٧ ــ مقالة نحوية أم رسالة الحاديه؟ (١٩١٠ – ١٩٢١)

ها قد اوشكت إقامتى فى القاهرة على الانتهاء. لمكنى لا أريد الابتعاد عن خطوطات مكتبة الخديويةالاطلاع على الفهارس المطبوعة فنى مكتبة الازهر لاتوجد سموى فهارس موجزة. مكتوبة باليد فى نسخة وحيدة . وقد وجدت أن بعض عناوين المؤلفات قد سجل. فى الفهرس كيفها تفق بل وبصورة خاطئة أحياتا ، وكنت مضطرا لاختيار المخطوطات على عجلة .

وفى الآيام الآخيرة ، فى بداية شهر كانون الثانى (يناير) ١٩١٠ التقيت برسالة ، فى الاعراب ، بجهولة للفيلسوف والشاعر الآعمى ابى العلام . وقد طربت لهذه الرسالة لالذاتها فحسب بل لأن صاحبها معروف لدى جيداً . وكان قد سبق لى ان جمعت كل ما يتعلق به دو نما غرض خاص . وكنت قد ورثت هذا الاهتهام الشديد بأبى العلام عن معلمي روزن الذي كان فى آخرا يام حيا ته شغو فا بهذا الفليسوف المتشائم اللاذع السخرية . والحقيقة أن أبا العلام ينفذ إلى اعماق النفس البشرية بتحليله الدقيق المتشائم وتراء بابتسامة ساخرة لينة يحاول اس يكتم مرارة الياس وسواد افكاره .

على اننى لم اكن اؤمل ، بالطبع ، ان اجد فى تلك الرسالة النحوية شيئا جديدا عاأعرفه من أمر أبى العلاء . لكن الشيء الذي لم استطع فهمه من أمر هذه الرسالة هو السبب فى أنها لاتذكر إلا نادرا، ولماذا كانت نسخ مخطوطاتها الآخرى بجهولة تماماً ؟ ولم أكن أنا وحدى الذي عجبت لهذا الآمر بل لقد شاركنى في هذا العجب أيضاً الشيخ المحمصاني أحد خزنه المكتبة الذي كان يقوم دا ثما باعطاء المخطوطات. وكنا نتحاور مرارا عن مختلف الموضوعات الآدبية بل وعن مدى صعوبة تعلم وكنا نتحاور مرارا عن مختلف الموضوعات الآدبية بل وعن مدى صعوبة تعلم اللغة الفرنسية ، الأمر الذي كان بالنسبة لشخص مثله يعنى حرية التفكير . وإنى، لا أنكر أنه كان يشعر نحوى بعاطفة خاصة ، وكان له فى الآزهر الإشراف على هد

المسلمين الوافدين مر\_ روسيا وكان ينشر عليهم وعليٌّ عطفه ورعايته .

والحقيقة أن الشكل الخارجي لرسالة أبي العلاء هذه ، لايوحي بأن لها أهمية. أو قيمة . فهي نسخة عادمة قام بنسخها أحد النساخين المحترفين في القرن التاسع عشر طبقا لنسخة أصلية من , المدينة ، . و يبدوا أن هذا النساخ كان لايفهم كلُّ شيء بدقة كافية . إلا أنه أصبح واضحا لى من السطور الأولى لماذا كانت هذه. الرسالة قليلة الشهرة إلى هذا الحد : فلو كان عند العرب فهرس للسكتب الممنوعة والمحرمة لاحتلت فيه هذه الرساله مكانا مرموقاً . والواقع أنها كما يبدو من شكلها ، تتحدث عن موضوعات نحوية وتتناول أيضاً نقطة جدىرةلها اهتهام كبيرمن الناحمة الدينية هي مسألة الصور الاعرابية المختافة لأسماء الملائكة مصحوبة باقتباس من القرآن والشعر . وكما هي العادة ، تذكر أسماء مشهورة في الأدب ، مع تلميحات أدبية لاتحصى . إلا أن هذا ليس سوى خطاء الرسالة والشكل الخارجي لهــا . أما ما تحت هذا الغطاء وما بحفيه تحته هذا الشكل الخارجي فهي سخرية دقيقة يصعب فهمها على من لا يعرف آفاق أبى العلاء الأدبية ، ومن لا يفهم أسلوبه في بناء مؤلفاته. وأبو العلاء يتمتع بمهارة فاثقه فى أن يلبس الجلة قناعا يخنى وراءه فكره الجرىء. عن أنظار من لايعرفون جوهر الأمر. أما في الحقيقة فإن الرسالة التي تبدو من الخارج رسالة نحوية تقليدية. تخنى ورامها هجاء لاذعا وسخرية فسكرية شديدة. من فهم بعض المسدين لحقيقة الملائكة . وهذه الطريقة الساخرة لأنى العلاء هي نفسها طريقته في رسالته المشهورة . رسالة الغفران ، حيث نجده بسخريته اللاذعة . نفسها يتهكم بالوصف التقليدي القديم للحياة بعد الموت.

لقد قرأت بسرعة سطور تلك الرسالة التي كتبها للناسخ الفليل المتعلم، وكنت أحاول بصعوبة إعادة بناء أفكار المؤلف من خلال أخطاء ذلك الناسخ . وفي بعض الأحيان ، وبدون توقع أو انتظار كان يبدو أمام عيني شعاع براق يكشف لى عن المتليحات الحفية في ثنايا تلك السطور . وفي أحيان أخرى كنت أنف أمام بعض السطور عاجزا عن فهم معانيها . ولم يكن في وسعى ان افك الذر . فالوقت الذي بق أماى في القاهرة قصير . وكان على ان اقيد نفسي وان اكتفى بالاقتباسات القصيرة . وحين ارجعت هذه الرسالة في الرة الانتجرة إلى الشيخ المحماني ، كان كل

ما قلته له هو : , إذا اتبح لك ان تقرأ هذه الرسالة في وقت ما ، عندئذ ستفهم لماذا كانت هكذا قليلة الشهرة ، .

كان رحيل القطار فى الصباح الباكر. وفى الدقيقة الآخيرة رايت بدهشة الشيخ المحمصانى وقد جاء يلهث بحثا عنى ، واخذ كل الواقفين على الرصيف بتحجب ودهشة يتا بعون بنظراتهم الشيخ المحمصانى الذى يحاول جاهدا اللحاق بالقطار وقد بدأ فى التحرك. وكل ما استطاعه الشيخ المحمصانى هر انه صاح بى من نافذة عربة القطار: « إننى لم أنم طول ليلتى ... والشيء العجيب الذى ارقنى هو لماذا لم يحرق ابر العلاء مع رسالته هذه! ، وبدون تفسير فهمت ان الشيخ المحمصانى قد ادرك هو ايضاً معانى هذه و الرسالة النحوية ، .

و قوالت بعد ذلك إعوام كثيرة ، قبل ان استطيع فهم كل تلبيحات ذلك المتشائم الاعمى ، وقبل ان تمكن من الكشف عن حقيقة الإشارات والاقتباسات الادبية في تلك الرسالة . لكنني لم انس اكتشافي الصغير هذا . وكل ما يحزنني هو ان ، روزن ، لم يبق حتى يراه فيصبح هذا الكشف عيدا مزدوجا لى وله . وخلال السنوات التي تلت ذلك تسلت من القاهرة نسخة كاملة من هذا المخطوط كان اوصى بها تلبية لطلبي صحني مشهور هو سليم قبعين مترجم أو لسنوى إلى العربية ، وقد ارسل لى سليم هذه المنسخة ذاكرا لى بتباه وفخر انه وجد في النهاية احسن غوع من الوزق والحبر الضروبين لنسخ هذه الرسالة . والحثيقة ان هذه النسخة غطت من الاصل بخط جميل جدا لكن يبدو أن الناسخ لم يتمكن من فهم النسخة الخط فإنها لم تساعد في إلا قليلا على التسجلاء المواضع التي غض على فهمها .

بدلم لى فى صيف ١٩١٤ اننى على وشك الانتهاء من بحثى العلمى عن رسالة الى العلاء. وهناك فى ليدن توجد قرب صالة هادئة صغيرة تابعة لمسكتبة الجامعة غرفة تحتوى عل بحموعه مخطوطات تعرف باسم "Legati Warneriani" (صندوق وارنر)التى كانت مشهورة بين المستعربين مذ القرن السابع عشر.هماك فى قراءة المحافظة الثانية لرسالة الملائكة التى وجدتها هناك الحالم منهك فى قراءة المخطوطة الثانية لرسالة الملائكة التى وجدتها هناك

وقد أثارت هذه المخطوطة اهتهاماً أكبر من النسخة المهائلة التي رأيتها في القاهرة. قلك لأن تاريخها يرجع إلى القرن السادس عشر. وهي إلى جانب ذلك مكتوبة بخط يد مؤرخ دمشتى هو صاحب المذكرات التي ساعدت بارتولد في زمن ما على فهم بعض الأحداث الغامضة والتي تتعلق بتاريخ الاحتلال التركي لسوريا ومصر. وهذه المخطوطة قد ساعدتني على استيضاح للعرب الرسالة التي أماكن كثيرة. وقد بدا لى بارتياح ورضى أنه عما قريب ساستطيع ان اعيد إلى العرب الرسالة التي نسوها ، بل وفي صورة مطبوعة خالية من الاخطاء التي أدخلها علمها النساخون.

لكن آه من المقادير ... إنها في هذه المرة أيضاً لم تكن رحيمة بأبي العلاء. لقد اشتعلت نيران الحربالعالمية الأولى.وبصعوبة استطعت أن أرجع إلى وطني تاركا ورائى فى هولندا كل لمواد العلمية التي كنت قد جمعتهاعنأ بى العلام . ولمأتسل هذه المواد إلا بعــد عشرة أعوام ، حين كانت الإنسانية قد انتقلت إلى مرحلة جديدة من التاريخ. وبالنسبة لى فإن هذه المواد ، لم تفقد أهميها ولو للحظة واحدة . وبانفعالمألوب لدى نظرت من جدید فى تسجیلاتى و أوراتى التي تتعلق بأىالعلاء . وعندما تجددت الروابط العلبية الدولية بصعوبة واصرار، وجدت على غير انتظار زميلا في العمل متحمسا ومحما لأبي العلاء تحمس روزن ر البيذه الأصغر، وهذا الزميل هو أحمد تيمور باشا المصريصاحب أحسن بجموعة خاصة من المخطوطات في القاهرة كان قد جمعها بحب كبير وسعة معرفة . كان هذا العالم كريماً لدرجة عجيبة . فقد كشف كل كنوزه لمختلف العلماء من مختلفالبلاد. وكان متواضعا نادر الوجود . فقد كان يجعل من نفسه زميلا في العمل لمن يراسله من العلماء إذاأحس بأن لدى هذا المراسل تذوقا للادبالعربي . وكانت بحموعة هذا الباشا العالم تحتوى على مخطوط آخر عن . رسالة الملائكة ، . فبدأت بين القاهرة ولينينفراد مراسلات حية.ومن جديدثارت مناقشة حول مختلف الأشكالوتبيان الإشارات والافتراضات المتعلقة ما . وعلى تلك القصاصات النظمفة المستطملة التي كتبت بخط شيخ عجوز لـكن محروف جميلة واضحة ، كان أحمد تيمور ماشا من أسبوع لاسبوع يرسل إلى بأفكاره واقتباساته في رده على استلتي أو برسل إلى ما يخطر بفسكره هو نفسه . وفي كلمرة ، وبنشوة مضطرمة ، كنت أفتح خطاب

تيمور باشا الذى كتت أجد فيه مرارا الجديد من الاكتشافات ، بل كتت أجد أحيانا وبدون توقع شعراً وأمثالا وأقوالا كنت فى ذلك الوقت أشد ما أكون حاجة إليها لتوضيح تلبيحات أبى العلاء الترتعبنا أعواما عديدة فى محاولة كشفها وتبيها . والحقيقة أننى من خلال سطور تيمور المتحفظة كنت أحس بمدى السعادة التى كان يشعر بها هو نفسه فى مجرى عمله لإعادة تلك الرسالة التى ألفها جده العظيم . أعنى أبا العلا.

فى صيفعام١٩٦٦ . وفى خلوة على شاطىء البحر الاسود فى القوقاز ، تمكنت فى النهاية من اتمام على الحاص بتجديد بناء كل هذا النص الذى ظل غامضا ومشوها قرون عديدة . وفى عام ١٩٣٢ أصبحت ، رسالة الملائكة ، لابى العلام فى صورة مطبوعة . حدث هذا بعد٢٢ عاما من زيارتى لمكتبة الازهر واستلاى من الشيخ المحمصانى ذلك الكتيب الذى كان يبدو فى صورة غير جميلة ونسخه رجل قليل التعلم .

سارت السعادة مع الحزن جنبا إلى جنب ... فق ذلك اليوم الذى سعدت فيه بالانتهاء من عملي هذا ، وصل إلى خبر وفاة تيمور باشا. وآسفاه إنه لن يستطيع أن يرى المسخة المطبوعة لتلك الرسالة . وها هو شعبه العربي قد فدر اليوم هذه الرسالة حق التقدير . فقد تردد صداها لدى أحد الكتاب الكبار هو أمين الريحاني الذي يقترب في أفكاره من افكار أبي العلاء إلى حدما ، والذي شغل كثيرا بالدراسات المختلفة عنه .أقول عندما تردد صدى هذد الرسالة لدى الريحاني، أرسل إلى رسالة على طريقته الخاصة وبروح تشابه روح ، رسالة الغفران ، ورسالة الملائكة ، وفيها عبر بلسان أبي العلاء عن شكره للمستشرة بن الذين احيوا آثار الآدب العربي معطين بذلك العبرة والسعادة للعرب أنفسهم والحقيقة أنهذه الرسالة كانت بالنسبة لى أعظم وسام وشرف : فقد رأيت أن المؤلف الذي شغلت به مدة عشرين عاما وعشت معه كأنما هو واحد من أفراد أسرتي ، قد احتل مكانا جديرا به في هيدان الحياة والعلم معا .

وهكذا انتهى تاريخ كشف صغيروجدته تحتقبةجامعا لازهر. ذلك الـكشف. الذى سجلته وأثبتته مطبعه أكاديمية العلوم بجزيرة فاسيلييفسكي في لينينغراد . وقد حدث أن أقيم في سورياو بعض البلاد العربية الآخرى احتفال بمناسبة الذكرى الآلفية لميلاد أبي العلام. ومن جديد حلى هذه المناسبة على تذكر تلك الرسالة أيضا. وحدث أيضا أن ظهرت في دمشق سنة ١٩٤٤ طبعة جديدة اعتباداً على مخطوط جديد اكتشف في ذلك الوقت. وهو مخطوط لم أكن أعرف عنه شيئاً من قبل. وهكذا سيظل الناس غير منفكين عن الكتابة عن ورهين المحبسين، الذي عاش في بلدة صغيرة بسوريا ، عن الشيخ الاعمى الذي دخل في الآلف الثاني من عره ، والذي يترايد باستمرار ما يكسبه إلى جانبه من الاصدقاء.

## ٣ – رسالة ماجيسىر غير مكتوبة

(111)

، أو دى الشباب حميداً ذو التعاجيب لو كان يدركه ركــــض اليعاقيب 1 »

لست أدرى لماذا ظل هذا البيت يرن فى أذنى طول اليوم . ووجدت نفسى دون قصد أو تعمد أتذكر شهر كانون الثانى (يناير ) من عام ١٩١٠ عندما رجعت للمرة الثانية من القاهرة إلى بيروت .

الاسكندرية ، مدينة البورصة والقطن ، لم تمتغي إلا قليلا ذلك أنها منذ وقت بعيد تذكر بالغرب أكثر مما تذكر بالشرق . ولحنى قررت على كل حال التأخر هناك في الاسكندرية بضعة أيام . فقد أردت أن أتعرف على حبيب الزيات الذي كان يعمل بتجارة الفواكة المجففة وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم ، ولحنه كان ينتهز كل دقيقة من أوقات فراغه ليبحث في المخطوطات . وقد كان عالما دقيقا ذواقا وحبا لليخطوطات . وبكل هذه الموهبة التي أو تيها كان يختلس من المخطوطات القديمة صورا منسية من الحياة تتصل بالثقافة العربية ثم يعمل على إحيائها في مقالاته المتعددة التي طبعت فيها بعد . ولقد أردت أيضا أن ألق نظرة على مخطوطات مكتبة الاسكندرية . وكان زيدان القصاص والعالم الأديب قد أخيرتي في القاهرة ، بأن في مكتبة الاسكندرية عونا بأن في مكتبة الاسكندرية عونا بأن تفتح لى أبو ابها على مصراعها .

و تداعت انطباعاتى عن الأزهر . هذه المدرسة الكبرى للعالم الإسلامى. إذ رأيت هنا . في مكتبة الإسكندرية صورة مختلفة تماما . فهذه المكتبة تشغل جزءاً من بناء جديد ذى طابع أوربي هو مقر المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية . وكانت الشعبة الشرقية بالمكتبة تشغل صالة كبيرة تقوم عند جدر انها دو اليب عادية للكتب وفي وسط الصالة تقوم منضدة طويلة . ولم يكن يوجد في المكتبة في ذلك الوقت.

زوار آخرون. وفتح لى الامين عن طيب خاطرتاك الشعبة الشرقية. وكان. يديرها شيخ شاب تخرج من الازهر. والحقيقة أنه لولا تلك الجئيئة ذات اللون. البنى الغامق والا كام الواسعة لكان من الصعب أن تعرف أنه نخرج من الازهر. إن تلك النظارة، واللحية المثلثة التي تكسو ذقنه، واللغة الفرنسية التي يعرفها، هي على ما بدو، أهم من المخطوطات التي يخزنها. وكل هذه المظاهر توحى للوهلة الاولى بأن هذا الشيخ أوربي في ملابس عربية وطنية. لكن التحدث باللغة العربية وعاورتي معه عن الادب العربي سرعان ما ألقت بعيداً بهذه المظاهر الخارجية، التي يمكن أن تسكون قد نجمت عن كل نمط الحياة في الاسكندرية.

وفى مكتبة الاسكندرية كانت المخطوطات فى نظام وترتيب ، بل كان لها فهرس موجز على نمط فهرس مكتبة الازهر. إلا أنه لايفرق بين الكتب المطبوعة وبين المخطوطات. ولقد كان هذا الشيخ الشاب بريد أن يكون على مستوى النماذج الاوروبية. إلا أنه لم يكن يفهم إلا قليلا قيمة ما يخزن من المكنوز . غير أن الآمال لاتخدعنى . فمن بين عشرين مخطوطا تستحق الإهتام وجدت مخطوطين هما درتان فريدتان ، تتصلان بالشعرالعربى الذي كان يهمنى بصفة خاصة فى ذلك الوقت . وكان أحدهما يحتوى على أشعار أحد الشعراء المعاصرين الاصاغر لابى الفداء مؤرخ سوريا الشهير. وكان هذا الشاعر وطنيا كبيراً مخاصاً ، بنظم عبارات الشاء والإعجاب لمدينة حماة التى عرفتها أنا أيضاً ببساتينها ونواعيرها التى لاتعرف الصمت . وكان هذا الشاعر يترك أحيانا اللغة الفصحى ويستخدم فى نظمه اللغة العامية السورية . وقمت على مهل بنقل بعض الإقتباسات من هذا المخطوط، وبعد حوالى خمسة أعوام قمت بطبع هذه الإنتباسات إلا أن المخطوط ذاته ظل وبعد حوالى خمسة أعوام قمت بطبع هذه الإنتباسات إلا أن المخطوط ذاته ظل حتى هذا الوقت فريداً .

ومع هذا فإن هذا المخطوط لم يثرنى إلا قليلا. لكن المخطوط الثانى استطاع أن يهز شعورى مدة طويلة. وكنت قد أجلت الاطلاع عليه إلى آخر أياى. بالاسكندرية نندما أخذت تذكرة الباخرة. وعندما تسلمته في يدى ، أخذت أتصفحه بارتياح ورضى. وكما بدا لى كان نموذجا خطيا رائعاً يرجع تاريخه إلى القرن السادس الهجرى. وهو يحتوى على كل الآثار الفنية لمدرسة في فن الخطوط كان زعيمها ورائدها ان الواب المعروف. وصفحات المخطوط صغيرة وتحتوى.

كل منها على ثلاثة أو اربعة أيباب من الشعر منسوخة بطريقة فنية جميلة وبحروف صخمة مظبوطة الشكل وبكل الحركات وعلامات القراءة . وبتلك الطريقة الفنية المخاصة بمدرسة , أبن البواب ، كتب كل بيت من الشعر . لسكن الصفحة كانت لا تقسع أحكل البيت وعندئذ كان يمال بالسطر إلى أعلى ليكتب بأقى البيت بحروف صغيرة . ومع أن هذه الطريقة غير متناسبة فنيا إلا أنها تعطى حياة لمكل الشكل الفني . وقد كان اللون الاساسي لهذه الاشكال الفنية هو الماون الاختر الذي انطفا بمرور الزمن ، والعين ترتاح لرؤيته . ولاشك في أن هذا المخطوط إنما هو لاستاذ كبير في فنه وقد خط بسكل تفصيلات الدقة بل وبحرية كاملة لفنان حقيق .

وعندما ا نهمكت فىقراءة المخطوط سرعان ما نسيت ما يتعلق بشكله الخارجي وشغلت عنه بمضمونه ومحتواه . مرت امام عيني ابيات لشاعر موهوب من الشعراء العرب القدماء ، لاشك في أنه من العصر الحاهلي . وكانت الآبيات غنية بصور الحياة البدوية وتعكس بصدق تفصيلات كاملة لحياة أولئك البدو . وكانت هذه الأشعار منظومة بنفس طريقةالقصائد الجاهلية وتسير على نهجها . وفي بعض الاحيان كانت الصور الشعرية تتسم بنغمة فلسفية . وقد بدأت بعض هذهالقصائد مذا البيت: . أو دى الشاب حمداً ذو التعاجب لو كان مدركه ركض المعاقب !. ــ وقد علق بذهني هذا البيت على الفور . والشاعر كايسمي في المخطوط هو سلامة ابن جندل ، وبالنسبة لى فإنني لا أعرف جيداً هذا الاسم . فهو طبعا ليس واحداً من أصحاب المعلقات والدواوين الشعرية الست المشهورة . لـكن الحقيقة هي أن موهبة هذا الشاعر تحس وتلس في كل أشعاره . وبنشه ة مطردة أخذت أبحث سطراً بعد سطر وشعرت بانفعال أن الحظ قد أتاح لى العثور على كشف علمي . ولم يكن في المكتبة دليــــل أو فهرس أوروبي لاسماء الشعراء القدماء. ولم يكن معي في رحلتي كتاب بروكلمان ، ذلك الـكتاب القريب من قلوب كل المستعربين . وقد يكون شاعري هذا الذي اكتشفته مذكوراً في الفيارس الأوروبية أو في كتاب بروكلمان . إلا أن الثيء الذي كنت متأكداً منه هو أن هذا المخطوط هونسخةفريدةلاشك في ذلك . والامر الآنواضح . إنني لاأستطيع أن أرى بعيداً بهذا الإكتشاف. وهو أم كنت قد قررته منذ أول يومرأيت قيه المخطوط . كنت معتزما السفر في اليوم المتالى وكنت قد حجزت فعلا تذكرة السفرعلى الباخرة ، إلا أنني في ذلك الوقت بعد أن رأيت هذا المخطوط في زيارتي لمسكندرية ، عزمت على تأجيل سفرى وبدلت تذكرة السفر لرحلة أخرى تالية . كان لابدلى من نسخ كل المخطوط كالملا . وقضيت يومين في عمل محموم عسلوم بالحماسة . أما الشيخ الشاب ف كان يحار ولا يخني حيرته . وأعطاني في آخر الأمر مفتاح المسكتبة راجيا مني أن أعيده إلى البواب عند خروجي في المساء .

ها أنا ذا را كب الباخرة ، كأنى في غيبربة ، منصرف بكل أف كارى إلى عرب الجاهلية ، ولكني مقابل ذلك مصطحب نسخة كاملة من شعر سلامة بن جندل منسوحة بشكل دقيق تماما مع كل تفصيلات مخطوط مكتبة الاسكندرية. وفي الليل عندما مررنا بيافا . لم يحل لي أن أنام . وعندما كنت أتمثى على ظهر الباخية. لم أكن أفكر في عبير بساتين الريقال الذي يدرك السفية أحيانا على بعد عدة كيلومترات من البحر ، إنما كنت أفكر في إمكانية كتابة رسالة عن هذا الشاء. . وبدت أحلاى تتراءى لى : فن ناحية ، كنت أريد أن أحت في حقيقة الوضع الواقعي الذي نشأت فيه اشعار سلامة بن جندل.ومن اللازم لهذا المحث أن يكون على نفس الطريقة التي اتبعها ويعقوب، في مؤلفه الأخير عن الحياة البدوية القديمة ومن ناحية أخرى كان يبدو لى أن أقوم بتحليل لأشعار بن جندل ، على أن يكون التحليل تطويراً لأفكار وآراء مشوارتز،عنأحدالشعراءالامويين . وكان شوارتز قد دون هذه الأفكار في كتابله صدر آنئذسنة ١٩٠٩ . والحقيقة أن موضوع رسالة الماجيستر ونصف العملالذي تتطلبه هذه الرسالة قد أصبح جاهزاً لدى. لكن سلامة بن جندل قد زاحمهذاالعملوغطي عليه . وهذا أمر طبيعي بالنسبة ستعرب ناشيء يشعر برغبة ملحة في إبراز إكاشانه العلمي وتنديت أولوية السبق فيه وإيجاد مكان متواضع له على رف تاريخ العلم . ولقد قررت أخيراً عندما كانت السفينة تقدّب من بيروت أن ألق جانبا بالموضوع السابق لرسالتي للماجيستير وأن أتناول هذا الموضوع الجديد لاسما وإنى كنت أعتقد يأنه يتطلب زمنا أقل بالقياس إلى المرضوع السابق .

ومفهوم طبعا مدى ماتملكني من انفعال قوى وفحر ليس بالقليل عندما كنت

أسرع حتى قبل الثامنة صباحا فى الذهاب إلى أستاذى البيروتى العربى لويس شيخو فى جامعة القديس يوسف ، وكانت التى تحتل مبنى ضخما متميزاً لافى الحى الذى عشت فيه فحسب بل وفى المدينة بأسرها. وأستاذى نفسه وهو الملحق فى عالم السكتب والمخطوطات يفهم جيداً ويقدر تماما حقيقة مثل هذا الشعور الذى يسيطر على . وأنا أعرف أنه سيقاسمنى سعادتى ومشاعرى . وكنت متأكداً من أنى ساجده فى المنزل إما فى صومعته التواضعة جالسا يكتب ويقرأ تجارب الطبع التي لاتنتهى لمجلة , انشرق ، ، أو جالسا فى ذلك المكن المألوف بالمكتبة الشرقية على نفس الطابق الذى كنت أتخذ لى فيه مكانا . وعدانا نحن الإثنين لم يكن على الم المكتبة عادة واثن .

وبالفعل وجـــدت شيخو جالسا يقرأ تجارب الطبع الخاصة بالعدد التالى من مجلته. وبعد الكلمات الأولى لفت نظرى فوجدت أمامه بعض الأشعار فسألته: ماهذه المقالة؟

فقال: , أقوم بطبع ديوان سلامة بن جندل ، . فصعقت تماما . وكل ما استطعت أن أفعله أنني همست سائلا : , حسب مخطوط الاسكندرية ؟ ، فنظر شيخو إلى كأنما لم يفهمني وقال : , لا . حسب مخطوط استانبول ، . ثم سآلني بدوره عن سبب انفعالي هذا فهدأت قايلا وقصصت عليه ماجئت به إليه . فكان تعجبه أيضا لاتحده حدود . وما كان هنه إلا أن راح يلوح بيديه مستغر با ويقول : رشيء عجيب ! ، . وبادرنا إلى المقارنة بين المخطوطين . فظهر لنا أنهما نظيران ، من مدرسة واحدة ، وأن تاريخها متقارب . ولم يكن السبب الذي دفع بشيخو بهيور ، قد نشر في 'Journal Asiatique (المجلة الآسيوية) هذه الأشعار نفسها لسلامة بن جندل من مخطوط استانبول نفسه . لكن الحقيقة أنه لم يكن مستعر با كبيرا . ولذلك فإن عمله هذا لم يحقق نجاحا كافيا . و بعد ذلك قرر شيخو إصدار طبعة منقحة لخطوط بن جندل على أساس نسخة استانبول التي نسخها فيا مضي . ولكنه لم يكن يعرف شيئا عن نسخة الإسكندرية . فما كان مني إلا أن وضعت ولكنه لم يكن يعرف شيئا عن نسخة الإسكندرية . فما كان مني إلا أن وضعت تصرفه نسختي الحاصة التي استفاد منها لإدخال بعض التصحيحات على النص . وبهذا الشكل بقيت رسالتي للماجيدة عيرمكتو بة إلى الأيد، تاك الرسالة التي تصور تها،

والله الردي الردي والاعتلامة مَنْ مِنْدُلِ إِنْنِ عِنْدُ أَنْ عَبْرُدِ بُنِ عُبُلُو مِن ٱلْمَرِينَ فِي مُقَامِسُ البِي عَبْرِدِ بِي كَعْبِ بِي ' سَعْدِ فِي ا رُبُو مُنَاةً بِيَ تُعِمِ بِن أَدُّ بَيْ طَافِيَةٍ بِنِ الْبِأْسِ بِي مَصْرِ مَا فِي الْبِأْسِ بِي مُعْرِ ی متر دادی درار بن محک بن دردان و مفاعیتی بدو المرف يومي و والدَّا بَهِيَّ الرَّهُ مَالِمًا لِنَهُم فقالمشوا عن مكبره اعتكموا ديدان وغمد سالوفعات الودور الكنادال فهيلاه وأرا الشعليب أأردي رواكه فتأوك عار ، طالب مردد الدنيث يغلف ( ۱۵ تا ع) خورتن الرديدية ( ۱۵ تا عالم ) خورتن دائل المبينات الذي يحدُّ عن القيم المبينات المدينات الذي المدينات دلۇنىپ يرمان ينز مقامات و الدِّيه ، دِد م سمر ال الاعداد ثاوسه

بداية مخطوطة سلامة بن جندل ، وقد وجدها كراتشكوفسكى فى مكتبة الاسكندرية خط كراتشكوفسكى من المفركات ٢١ شباط ( فبراير ) ١٩٠٩ ٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

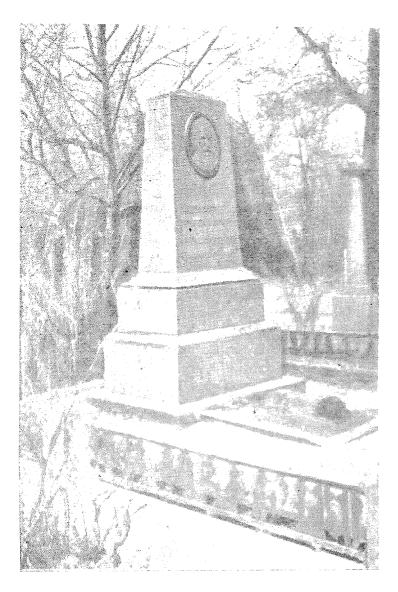

النصب التذكارى على قبر الاكاديمى كراتشكوفسكى فى مقبرة فولكوفو بلينينفراد . وقد كتب على الدرابيزون البرونزى هذا الشطر من بيت شعر لابى العتاهية: البوت باب وكل الناس داخله

فى عقلى. وانهار من أساسه ولفوره ما كنت أحلم به من الفوز بقصب السق فى هذا الإكتشاف. ولقد ظهرتعدة مقالات صغيرة وملاحظات بمناسبة صدور طبعة شيخو، لـكن العمل الـكبير الذي كنت أحلم به عن سلامة بن جندل عندما كنت على الباخرة، لم يظهر حتى الآن.

وها أنا الآن ، حين يدور الحديث عندور المصادفات في العلم ، أتذكر دائما كيف أن ثلاثة من العلماء : فرنسي وعربي وروسي قد شغلوا جميعهم في وقت واحد . وهم في أما كن متفرقة ، بدراسة شاعر عربي واحد من واقع مخطوط واحد . وعندما أصادف أشعار سلامة بن جندل أو اسمه تتمثل أمام بصرى صورة تلك القاعة الهادئة وسط ضجيج الاسكندرية وصورة ذلك الشيخ الشاب ذي اللحية الفرنسية ، وصورة ذلك الخطوط الذي نسخ بخط جميل وحروف ضخمة ذات لون أخضر ولمعان ذهبي . وعندئذ يرن في أذني بدون انقطاع :

ر أودى الشباب حميداً ذوى التعاجيب لو كان يدركه ركض اليعاقيب! ،

وفى بعض الأحيان فقط تستيقظ فى أعماق الفؤاد فكرة تقول: أليس علم يدعو إلى الأسف أننى لم أكثب رسالة ماجيستر عن سلامة بن جندل؟

عطوطات بطريركين أم نبوءة تحققت
 ۱۹۲۷ – ۱۹۰۰)

إن أعوام طفولتي الأولى ترتبط بمكتبه جد فريدة قضيت فيها كل عطلاتي الصيفية. فني ضيعة صغيرة وسط مبان اقتصادية مختلفة ، غير بعيد عن المنزل السكني وبجوار اصطبل للخيل ومخزن للعلف كانت تقوم وثلاجة أرضية. بناؤها مربع ، مبنية جدرانه بكتل حجرية ، ويرتفع بمقدار علو الطابق الأول الذي يستخدم كثلاجة . أما الطابق الثاني فهو من الخشب ويؤدي إليه سلم خارجي ، وهناك على المبانى تقع حجرة سكنية المظهر . كبيرة ليس فيها ، مع ذلك ، سوى رفوف و دواليب للكتب ، وطاولة مستديرة وطاولة أخسري للعمل وبعض المكتب ، وطاولة مستديرة وطاولة أخسري العمل وبعض الكراسي وأريكة غيرعريضة . وأما أثاث الغرفة فقديم ، وهو من أخشاب الدردار

الفاقعة ويكسوه قماش قديم أيضاً . وللغرفة باب زجاجى و الفدّان تطلان على مستان بجاور للبيت . وفي البستان شجر تان ضخمتان منذ عصر القيصرة ايكاتيرينا وهما من نوع أشجار الزيزفون تشمخان بارتفاعهما على كل ما حولهما وتريان على بعد عدة فراسخ . وفي الجانب الآخر بمتد أفق عريض واسع يحتضن المروج والنهير وبركة عليها طاحونة . وعلى مسافة بعيدة نقوم غابات يكتنفها السواد هناك، تلك الغرفة كنت أحيانا أقضى النهار وأحيانا أخرى أقضى الليل نائما على فراش مسط فوق تلك الأريكة الصغيرة .

ولقد حدث في أعوامي الدراسية القديمة أن التهمت من غير كلل كل ما وجد في هذه الغرفة من المجموعات السنوية الكاملة لمجلة , الأرشيف الروسي ، ومجلة ﴿ القدم الروسي ، وبجلات أخرى مشابهة . وبالمصادفة عثرت آنذاك على صورة قديمة أعجبت بها في عدد كان قد نشر حديثًا من مجلة , مطالعات جمعية التاريخ والآثار الروسية ، . ونظرت فما كتب تحت هذه الصورة فإذا هي صورة لبطريرك أنطاكية مكاربوس. وعرفت للمرة الاولى من المجلة أن البطريرك مكاريوس زار روسيا مرتين في زمن القبصر الكسي متخائبلوفيتش . على أنه قد بقبت في الحقيقة أشياء كثيرة مما قرأت غير مفهومة لي ، وفي مقدمة هذه الأشياء مسألة كيف يمـكن أن يكون هذا البطريرك عربيا في حين أن كل العرب مسلمون ؟ هكذا فحكرت ببساطة . لـكنني في ذلك الوقت تذكرت روامة , بوحنا الدمشق , لألكسي تو لستوى. وبالإضافة إلىذلك، لم أفهم أيضالماذارحل بطريركأنطاكية من دمشق . ومرث عدة أعوام قبل أن أعرف أن العرب المستحمين لعمو ا دوراً مهماً في الحلافة العربية ، وأن تاريخهم هو صفحة ممتعة في الثقافة العربية . ولمكن كل هذه الأشياء كانت في ذلك الوقت شيئًا غامضا شأنه شأن الكلمات غير المفهو مة التي كانت تحت صورة البطريرك مكتونة بالعربية إلى جانب الـكلات المونانية . أما الصورة بالذات فقد كان مرسوما عليها رجل منحني قليلا وعلى وجهه تجاعيد تتم عن قسوة ولقد بقيت هذه الصورة منطبعة في ذكريات الشباب ، وظلت هذه الذكري مختزنة لمدة عشرة أعوام فما بعد عندما رأيت في دمشق خليفة البطر رك مكاربوس وتحدثت معه عن مخطوطات سلفه الراحل.

أن القدر الذي كان ينتظر تلك المسكتبة \_ الثلاجة ، هو قدر سيم. فلطالما

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مكتبة والد كراتشكوفسكي . لوحة بالالوان المائية لفيرا كراتشكوفسكايا . سنة ١٩١٥ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الطالب في الصف الرابع من جامعة بطرسبورغ ١. يو، كراتشكوفسكى يكتب بحث (( الخليفة المدى )) في صيف ١٩٠١

خدمتنى فى فترات الصيف وفى سنوات التابذة حتى رحلتى إلى الشرق . لسكننى كنت فيما بعد قلما أزورها ، وكانت آخر مرة زرتها هى فى تموز (يوليو) ١٩١٥ . وتركتها بنفس يسيطر عليها شعور قلق . فنى ذلك الوقت كانت الرياح تحمل إلى الآذان صوت طلقات مدافع تدوى من بعيد . ولم أكن أتوقع فى ذلك الوقت أن الجنود الآلمان سيقومون بعد عدة أشهر بتدمير هذه المسكتبة وما بهامن كتب. لم تبق صورة البطريرك سليمة إلا فى ذا كرتى .

وحين صار التلبيذ طالبًا غدت ملاح هذه الصورة كأنما هي قد انتعشت . وعلمت أن رحلة البطريرك مكاريوس قد وصفها إبنه بولص الحلى وأن كتابه مصدر هام جدا من مصادر التاريخ الداخلي لدولة روسيا الموسكوبية. وعرفت أيضاً أن هذا السكتاب قد ترجمه إلى اللغةالروسية مرقص الدمشتي الذي كان أستاذا بجامعة موسكو . وفيها بعد استحوذ على نفسي ذلك الداء العضالي وأعني به , حب المخطوطات ، عرفت أن هذه الترجمة كانت عن نسخة جديدة ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر ، وأن النسخة الأصلية التي يرجع تاريخها إلى عام ١٧٠٠ قد تلفت فيفترة مذبحةالمسيحيينفيدمشق . ١٨٦ كما يعتقد بعض العلماء . ولقدتذكرت هذا مرارا أثناء رحلتي إلى سوريا . ومن بين مئات الاحلام التي استحوذت عليٌّ ـ كان يبرّز أحياناً الحلم التالى : ,حبذا لويتمكن عالم روسى من العثور على المخطوط القديم لرحلة مكاريوس إلى روسيا 1. ومر عامان على هذا الحلم دون فائدة، واستطعت في هذين العامين أن أقوم بزيارة حاصة لذلك المترجم مرقص الذي كان يعيش آخر أيام حياته في هدوء بقرية صيدناياقرب دمشق . ولكنه لميستطع أن يخبرني بشيء جدّيد . على أنني ماكنت أريد العودة إلى وطنى دون القيام بمحاولة أخرى لزيارة مكتبة غريغوريوس الحداد البطريرك الإنطاكي . تلك المكتبة التي كانت تروج عنها إشاعات خيالية وكانكثير منالناس يحكون أشياء غرببة عما يصادفونه فى تلك المكتبة ولكنهم كانوا يضيفون إلى ذلك دائما والبسمة تعلو وجوههم أن الحداد ماكر وأنه يتماكر على الجميع حتى لايريهم كل المكنوز التي تحويها مكتبته . إلا أنني كنت أعتقد أن هذه الأشياء غير صحيحة . ذلك لأني كنت بعد عامين قد ألفت طيب النفس لدى المسلمين و . الفرنجة ، الذين كانوا يفتحون عن طيب خاطر لذلك المستشرق القادم من أقصى بقاع الأرض كل ماحوته مجموعاتهم من السكتب. ولقد كان من الصعب الإفتراض بأن خليفة مكاريوس سيخنى هذه الكنوز العلمية عن الروسي الذي أحب اسم مكاريوس منذ طفولته. وعلى كل حال فقد كانت زيارتي الأولى ادمشق غير ناجحة . فقد كان البطريرك مسافرا في ذلك الوقت . ونقلت لى ألسنة السوء فيما بعد أن البطريرك رجع في نفس اليوم الذي سافرت فيه . ولكنني إعتبرت هذا أيضاً من الكلام الفارغ المألوف . وفي المرة الثانية حين تأهبت العودة إلى روسيا لم أستطع أن أكبح في نفسي جماح الرغبة الشديدة في زيارة ثانية لعاصمة الحلفاء الأمويين القديمة ، ومقصدي الآساسي من هذه الزيارة هو نفس المقصد السابق . وعزمت هذه المرة على العمل بطريقة رسمية ، مع أنني لاأميل إليها عادة . وفعلا توجهت طالبامهو نة القنصل الروسي في دمشق . وكان على قسط من المشهرة كجامع آثار عن الكلد انيين القدماء ، كما كان أيضاً رفيقا لأحد أسانذتي في جامعة بطرسبورغ . ومع أنه كان يفهم جيداً حقيقة شعوري فقد حذر في \_ كا فعل عند زيارتي الأولى \_ في عبارات يفهم جيداً حقيقة شعوري فقد حذر في \_ الحداد رجل ما كر . .

ولكننى فرحت فرحا شديدآعندماعلمت بعد وصولى إلىدمشق بأن البطريرك سيستقبلني في اليوم التالي . ولـكن هذا الإستقبال كان ، مع الأسف ، في جو احتفالهم عدد كبيرا من المدعوين. وكانت الصورة الني اتخذها هذا اللقاء هي التعریف بی کشخص روسی . ودار الحدیث حول شخصی أکثر بما دار حول المخطوطات، وعندئذ رأيت أن أكون إنساناً حازماً، فتحدثت مباشرة عن الهدف الرئيسي من رحلتي . وحالفني النجاح في الحصول على موافقة البطريرك على الإلتقاء معه لقاء شخصيا بعد يومين . وذهبت في الوقت المحدد إلى البطريرك وابتدأت المخاوف التي كانت قد انتابتني تتلاشى عندما رأيت البطريرك في وضع منزلى وليس عنده سوى مدبر المدارس والـكانب الخاص . وأما البطريرك نفسه فهو مستدير الوجه ، مكتنز الجسم وليس بظويل القا.ة ، وهو يشبه قليلا سلفه فىالقرن السَّامِع عشر . وكان الحقيقة مثالًا ا .امراء الكنيسة ، الجدد في الشرق الذين كنت أعرفهم جيداً . والشيء الذي لم تسترح إليه نفسي هو تلك المبالغة في اللطافه. حتى تلك العبار ات العربية العادية , بيتنا بيتـكم،, نحن تحت أمركم، ، كانت ترن في أذنى كشيء متكاف مصطنع. وفيهذه المرة لمأمكنه، معذلك، من تجنب بالحديث عن موضوع المخطوطات وظهر من حواري معه معرفتهالتي لاشك فيها عن الأدب وبخاصة الأدب العربي المسيحي . وهو أمر كان يهمني بصفة خاصة في ذلك الوقت. فوجهت إليه بعض الْأَسْتُلَة الصريحة. ولكنه ، رغم هذا ، كان يرد بأجوبة

صلتوية وفي بعضاً الاحيان كان يجيب بابتسامةخفية لم أسترح إليها قائلا: « يبدو لي أن هذا موجود عندي ، أو . سمعت أن هذا موجود في حلب ، أو . لقد آراني هذا أحدهم. . وعندما فرغ صبرى وتحدثت عما يشاع عندنا عن الخطوط الخاص يرحلة مكاريوس سنة ١٧٠٠، لمعت على شفتيه من جديد ابتسامة متحفظة وأشار جِصورة شبه ملغزة : ولـكن ماذا ؟ طبعاً لم تحرق كل المخطرطات في ذلك الوقت. وهكذا لم يرنى أى شيء في ذلك اليوم أيضاً . وقيل لى أن كل السكتب كانت موضوعة في صناديق بسبب ترميم يجرى في الحجرات الداخلية . وعندئذ لجأت إلى حجة غريبة فقلت إنى مضطرَ للعودة إلى روسيا بعد عدة أسابيع ، وهناك سيكونون غير مرتاحين بالطبع عندما يعرفون أنني رأيت بحموعات مكتبة جامع الازهرفي القاهرة وجامعة القديس يوسف في بيروت وبحموعات الاسقفية المارونية في حلب ، أما في دمشق فلم أتمكن من رؤية المـكتبة المشهورة لبطريرك أنطا كية الصديق السكبير لروسيا . وظننت أنى ، هذه المرة ، قد أحرزت الغلبة على هذا الما كرالمشهور . ورأيت البطريرك وكأنما استغرق في تفكير لمدة دقيقة ، ثم قال لى بنفس الابتسامة المتحفظة التي لم أسترح إليها: . نحن تحت أمركم دائماً . إنني سآمر بفتح جميع الصناديق غـــدا ، ويوم الخيس سترون كل ما منح الله بيت هذا العبد الفقير » . و لقد شعرت عند ذاك بمنتهى الفرح والسرور ·

ومر اليومان بسرعة وذهبت إلى البطريركية في الوقت المحدد . ولم أجد القواس عند الباب . فالهدوم يخيم على المدكان ، وليس ثمة زوار خلافا للعادة . وعندئذ شعرت بأن وراء الآكمة ما وراءها . ولقيني في قاعة الاستقبال مدير علمدارس ذاك فقال لى بابتسامة لطيفة معهودة : ولقد سافر غبطته إلى الشمال عالامس ، وخشى ألا يتمكنوا بدونه من إطلاعكم على المخطوطات كا ينبغي ولذلك لم يأمر بفتح الصناديق ، وسألته بطريقة غير لطيفة بعض الشيء: ولمدكن ألم يكن يعرف أول أمس أنه سيسافر ؟ ، فأجاب الراهب مدير المدارس وأمرني أن أعرف ما إذا كان لديك رغبات ما ، وعندئذ طاش صوابي فلم أتمالك وأمرني أن أعرف ما إذا كان لديك رغبات ما ، وعندئذ طاش صوابي فلم أتمالك غفي من شدة الغضب ، وقلت بكلات حازمة صارمة : وقل لابيك أنه عبثاً يحاول إخفاء مخطوطاته عني . وعلى كل حال فإن هذه المخطوطات ستصل إلى يدى ، .

وفى اليوم التالى غادرت دمشق . وسرعان ما عدت إلى روسيا ناسياً تماماً للله العبارة الصارمة التى الطلقت من فى موجهة إلى مدير المدارس دون توقع. وما كنت أنا نفسى أفهمها . على أنه يقال إن اللعنة أو الرغبة كثيراً ما تتحقق إذا ما كانت مشتعلة بنار الغضب عن غير قصد ، فما كنت الأفكر مطلقاً بأننى ساكون نبياً ، وأن البطريرك نفسه سيكون أول معين لى على تحقيق هذا الهدف الذى سافرت من أجله إلى دمشق .

فنى عام ١٩١٣ ، عندما احتفل بذكرى عائلة رومانوف القيصرية ، كان من بين المدعوين إلى هذا الاحتفال غريغوريوس الحداد البطريرك الانطاكي . وعلمت أكثر من مرة بعد وصول الحداد إلى بطرسبورغ أنه يود أن يرانى وأنه سيكون مسروراً لو أننى زرته .

لكتني تذكرت بصورة حية ما كان من أمره نحوى في دمشق ففضلت أن. أتناساه . وعلى هذا لم أاب دعوته . عرفت أيضاً من أخبار الجرائد أنه أحضر لعائلة رومانوف هدايا من الشرق وأن من بين هذه الهدايا كتباً. لـكنني مع هذا لم أعر ذلك أهمية كبيرة . تبيَّـد أنه بعد سفر الحداد ترددت إشاعات كثيرة حول. المخطوطات الشرقية للتي أحضرها . وهن جديد غلبني ذلك الشعور القديم والقلق. المستمر . واستطعت بطريق الاستفسارات الختلفة أن أستوضح جلية الامر ، وعرفت أنه بعــــد الاحتفال وبعد رحيل البطريرك ، قد سلمت ـــ فعلا ــــ مخطوطات شرقية ما إلى , المسكتبة الخاصة لجلالته ، في القصر الشتوى . ولم يكن بالامر اليسير على ــ كمساعد أستاذ نائي. ــ أن أقتحم حدود هذا القصر . لكن إصرار أكاديمية العلوم ساند هدفي وساعدني في التغاب على العقبات التي. وضعتها أماى كل من وزارة البلاط والشرطة وحرس القصر . وأخيراً حصلت. على إذن بزيارة المكتبة . طبعاً في الأوقات التي لا تكون فيها أسرة القيصر في. بطرسبورغ. وخلال بمرات الأقبية الملتوية وبمصاحبة حرس خاص دخلت قاعات المكتبة حيث كان دستخدموها يراقبونني ويتطلعون على . وكان رئيس المكتبة سيداً من رجال البلاط القيصري لايأتي إلى المكتبة كل بوم.وكان نائبه كولونيلا وكان الغرض من وجودى بالمكتبة غير واضح تماماً لمكل منهما . ولعل هذا هو السبب في أن أحد المستخدمين كان بجلس أمامي على المنضدة ومعه رواية فرنسية ، وكان ينظر إلى باهتهم متتبعاً ماذا أفعل ، وكانت شروط العمل غير ملائمة ولا مريحة فلم يكن يسمح لى باكثر من مخطوط واحد . والمخطوط الذى . أطلع عليه لم يكن يسمح لى بأخذه مرة ثانية ، وكانت أوراق المخطوطات بدون . أرقام ، طبعاً ، وهو أمر كان يصعب الاقتباسات العلية إلى أقصى حد . وما كنت أعرف السبب الذى من أجلله لم يسمح لى بقياس طول وعرض صفحات . المخطوطات ، ولم يكن يوجد فى المكتبة أى كتاب يمكن الرجوع إليه كمصدر فى هذا الموضوع ، ولم أستطع أن أحمل معى إلى المكتبة مثل هذا المصدر ، لعدم الساح بهذا ، ولقد قحصت بدئة واهتمام كل الملاحظات والاقتباسات العلبية . التي نسختها من هذه المكتبة ، وكانت هلذه الملاحظات فترة من الزمن و بالمصادفة عرفت بعد ذلك أنه كان يجب أن تترك هذه الملاحظات فترة من الزمن حتى يتمكن أحد الخبراء من فحصها فلر بما تكون هذه المسجيلات العربية ، شفرة سرية ، . كل هذه المضايقات كانت موجودة ، وكانت قائمة . ومع هذا فقد نسيت كل هذه المضايقات لحظة وقع في يدى أول مخطوط ونظرت فيه بعجالة ، نسير عا في معرفة ما محويه المخطوط التالي من أشاء غير متوقعة .

أهدى البطريرك إلى القيصر أكثر من ، عضوطاً هي بحموعة كاملة شكلت. طبعاً بمعرفة شهص خبير في هذا الموضوع . وكانت في الحقيقة دظيمة ورائعة ، وغالبيتها مخطوطات فريدة لا توجد لها نسخ أخرى بماثلة ، وهي تصور على نحو رائع جوانب مختلفة من الادب العربي المسيحي . وكان ما يقرب من نصفها مؤلفات وتصانيف لما كاريوس الأنطاكي أو لإبنه بولص الحلبي . وهي كلها تقريبا مكتوبة بخط الاخير الذي كان خطاطاً عظيا . ويشير عنوان أحد المخطوطات إلى أنه في زمن وباء الطاحون في روسيا وفي الفترة التي خاص فيها القيصر المكسى ميخائيلوفيتش غمار الحرب ضد بولونيا شغل النسخ أوقات الفراغ في بلدة كولوه نا . والحقيقة أن يدى أصابتها رعشة وارتعاد عندها وقعت عيني على خطوط يرجع تاريخه إلى عام ١٧٠٠ ويتضمن رحلة مكاريوس في روسيا . كن من المعتقد أن هذا المخطوط قد أحرق . وها هو ذا ملق أماى كاهلا سليا ، كان من المعتقد أن هذا المخطوط القرن السابع عشر . على أنني لم أكن أفيق . من مفاجأة حتى كنت أقع في مفاجأة أخرى يحملها مخطوط آخر و لقد كان واضحاً لىأن .

بلادنا قدحصلت بهذه المجموعة على بجموعة آثار الآدب العرف المسيحى لانقل من حيث النوعية عن المجموعات القديمة والحديثة المحفوظة في باريس أو الفاتيكان أو بيروت. وصار و اضحاً في ذهني مشروع Catalogue raisonné هرس على يشتمل على موازنات مأخوذة من المجموعات الماثلة من المخطوطات ، ويشتمل على اقتباسات كبيرة من بجموعات أخرى وعلى القائمة الكاملة لمؤلفات مكاريوس وابنه بولص . وكل هذا طبعاً ، أمل المستقبل .أما الآن فقد كان العمل فى القصر الشتوى يسير ببطء . وكان عملى ينقطع مراراً بسبب عردة عائلة القيصر أو لعدم المكانية ذهابي إلى المكتبة في تلك الساعات التي كانوا يغيرون موعدها كل يوم على أنني أخذت أنظر بعض المجموعات الآخرى في بطر سبورغ بحثاً عن الموازنات. وهكذا حتى صيف ١٩١٤ أنهيت وضع الفهرس الأولى لمجموعة القصر ، وكنت أشعر في كل دقيقة أن قصر الشتاء ليس البتة مكاناً مناسباً لهذه المجموعة .

فى ذلك الصيف بالذات ، عندما سافرت إلى الخارج ، أخذت أبحث باهتام عن بعض تصنيفات مكاريوس ، الموجودة سواء فى مكتبة جامعة ليبزغ الرائعة التزويد ، أم فى ذلك البناء المتواضع ، التابع له Deutsche Morgenländische ( جمعية الاستشراق الألمانية ) ، فى مدينة هالة حيث كنت مراراً الزائر الوحيد ، ولذا كان على "أن أضع المفتاح فى المسكان المتفق عليه بعد أنانتهى من عملى كل يوم ، وكانت آخر مكتبة على طريق فى تلك السنة هى مكتبة جامعة ليدن حيث توجد بحموعات ، وارنر ، فى غرفة هادئة هناك . وفى أثناء إقامتى مناك أشعلت نيران الحرب فتركت هناك لمدة أعوام طويلة كل ماحصلت عليه من مادة عليه أ

والآمر الذي أثار دهشتي الكبرى أنه قد تحققت تماماً تلك العبارة الغاضبة التي انطلقت من في عندما كنت في دمشق. فبعد ثورة أكتوبر حين أصبح للكنوز التي جرى جمعها طوال القرون، مكارب مناسب، تذكرت مجموعة البطريرك في و المكتبة الخاصة لجلالته، التي لم يكن يتصور أحد أنها تحتوى على مثل هذه المجموعة. وقد تمكل بالنجاح وبسرعة طلب الاكاديمية بإحالة هذه المجموعة إلى المتحف الآسيوى. فني يوم من أيام الشتاء الباردة في ١٩١٩،

وبصحبة مساعدى التلبيذ ، وعلى زحافة ، وفى شوارع بيتروغراد ( بطرسبورغ سابقاً ) الحالية من الناس ، نقلت المخطوطات الاربعين كلها لافا أياها فى معاطف من جلود الحراف إلى بناء قديم المتحف الآسيوى بالقرب من بناء الاكاديمية ذى الاعمدة . كنت فى ذلك الوقت أميناً على شعبة الشرق الادنى . ومن جديد مرت جميع المخطوطات عبر يدى بكل معنى السكلمة . وهناك استطعت أن أدرسها كما أشاء وبدون تسرع وفى ظروف تختلف تماماً عن ظروف القصر الشتوى . وفى بعض الاحيان كنت أتذكر بالابتسامة زيارتى الاخيرة لبطريرك أنطاكية فى دمشق حيث رحلت المخطوطات إلينا من هناك .

ولم يعكر صفو فرحى إلا شيء واحد، هوأن القائمة الأولية بجميعالافتباسات قد بقيت في هو لندا . صحيح أنها رجعت إلى بغير سرعة وتسلمتها في وقت كنت مشغولا فيه بأعمال كثيرةأخرى لم تمكنيمن مواصلة هذا Catalogue raisonné الفهرس المشار إليه . فا كتفيت بنشر وصف مختصر . لست أدرى كيف يكون موقف البطريرك الذي توفى في نهاية ١٩٢٨ لو رأى أن كثيراً من مخطوطاته أصبحت معروفة ومشهورة بين العلماء.وكان من مخطوطات البطريرك في بطرسبورغ كتاب التوراة العربي في ثلاثة مجلدات ، وكان وجودها لدينا مبعث غيرة لدى الفاتيكان. وتولد عنها كتب كثيرة خاصة بها. وتولد عنها أيضا جدلونقاش كثير ىتعلق بمقارنة أهمية مخطو طنا بنسخة روما . وكانت من مخطوطات البطريركأيضاً بحموعة أبحاث للاطباء العرب عن طب العيون ، وهي نسخة نادرة جداً أثارت ضجة كبيرة بين المتخصصين في تاريخ العلم . والنسخة الأخرى لهذه المجموعة الطبية العربية كانت موجودة في مكتبة صديقي تيمور باشا . وهذه النسخة الأخيرة قد أتاحت نشر جزء كبير من المخطوط في طبعة منقحة لجامعة القاهرة . وأما وصف جو رجما وهو مخط البطريرك مكاريوسفقد درسه باهتمام مستعرب جو رجي . كذلك تشمل المجموعة كثرة من المخطوطات القيمة الأخرى . ومن حسن حظ العلم أن الحياة قد أظهرت أن هذه المخطوطات قد لقيت ما تستحق من النقدير والتقييم .

وهكذا لم يستطع البطريرك غريغوريوس الحداد أن يكون بمثابة والفارس

البخيل ، الذى اعتقد أنه يستطيع إخفاء كنوزه عن عيون الآخرين . لـكن ها هى ذى العيون تفتح هذه الثروة بفرحة جياشة ، وبهذا تمكن العلماء من إنارة صفحات جديدة فى تاريخ الحضارة البشرية .

وها أنا الآن التق أحياناً مع صورة مكاريوس، ونظرته ما تزال هي هي كسابق عهدها صارمة مستفسرة تشبه تماما تلك النظرة التي كانينظر بها إلى ذلك. التليذ الشاب في تلك الممكتبة العجيبة. وأجد نفسي على غير إرادة مني أخاطبه مبرئاً نفسي: ولقد جهدت أن أعمل كل ما في وسعى من أجل مؤلفاتك!. ومن جديد، وبأسي لا يخبو أبداً، تقف أماى ذكريات عن الممكتبة الأولى. التي الحتضنتني في طفو لتي.

# ۳ ـ كتاب عرب ومستعرب روسي

### ۱ – • فيلسوف وادى الفريكة •

(1981-1911)

يتاح المستمرب القيام با كتشافات كثيرة . ولعله يلقى منها على طريقه أكثر من الباحثون فى المجالات العلمية الآخرى التى هى أعمق تنقيباً وتستدعى عدداً كبر من البحاثة . ولا داعى التفكير فى أن هسنده الاكتشافات لا ترتبط إلا بالمخطوطات ولا داعى لمثل حزن تلك الفتاة الشابة الباحثة فى الآدب التركافى التى قالت لى وهى مهمو مة إنه ليس عندهم مخطوطات قديمة إذ أن الآدب التركافى نفسه أدب ناشىء . فبقدر ما نقترب من أيامنا هذه ، تلعب الكتب مثل الدور الذى نلعبه المخطوطات . فنى بطون المكتب أيضاً يمكن المرء أن يتوصل إلى اكتشاف علمى . فأحرى أن يقال هذا فيا يتعلق بالخطا بات و المراسلات التى تسنى لها اختران مشاهدات قدمة معاصرة .

وتكون الاكتشافات أحياناً من المكثرة بحيث لايعرف المرء إلى أين يهرب منها. فقد كنت على الدوام لا أفهم كيف يمكن المرء أن يبحث عن الموضوع أو يطلب الإشارة إليه حين تلتف شتى الموضوعات حول العالم منذ أول خطوة من خطوات حياته العلمية . والحقيقة أن ماساة بجالنا العلمي هي وفرة الموضوعات فيه . فإذا تقيدنا بطريقة علمية دقيقة فلابد لنا من اقتضاب بجال البحث . وعندئذ تكون النتائج أعمق . ولكن المرء لا يستطيع أحياناً السيطرة على نفسه لا سياحين يكون عليه أن يبتى في بجال بصره كلا من الأدب القديم ، والأدب الحديث الذي لا يمكن للمرء إغفاله الآن حابساً نفسه في إطار الأنانية العلمية لمستعرب كلاسيكي . ففي بجال الأدب الحديث تمنح الحياة نفسها اكتشافات عديدة وسعادة كبيرة لمن يستطيع أن يلمح بعينيه هذا الأدب في مهده .

لمكن المقادير لم تهبني هذه الفرصة . فأنا لم أزر الشرق إلا مرة واحدة -

وبالطبع كانت مهمتى فى الرحلة الأولى تقتصر على التعرف الأولى . وكان ينبغى أن تتبعها رحلات أخرى حقيقية مرسومة منظمة . لكن هذا لم يحدث . وكثيراً ما حزنت على ذلك فى الفترات الأولى بحكم تفكير الشباب . إلا أن الحياة علمتنى أن التعرف الجيد على إنسان لا يقتضى حتما الاتصال به اتصالامباشراً . فالمكتب والخطابات والصور تكشف عنه إلى درجة كبيرة بل وتكون أحياناً أحسن تخيراً من المعاشرة الشخصية . ومع أننى لم أتمكن من دراسة الأدب المعاصر إلا من بعيد فإننى مع هذا قد توصلت إلى كثير من الاكتشافات فى هذا الجال .

وقد اعترف بهذا زملائي من المستعمرين الغربيين الذين سافروا كثيراً إلى البلاد العربية . وكنت أشعر أحياناً بالأسف لعدم تمكني من السفر مثلهم . وفي عام ١٩٣٠ ، وبشعور يشوبه شيء من المرارة تجادلت مع عالم ألماني محترم عارف بالشرق العربي الحي عندما أراد ، في أحد مؤلفاته العلمية ، أن يكتب باللغة العربية تحت صورتى : , أول من انصرف في الغرب إلى دراسة الأدب العربي الحديث ، . برهنت له على أنه كان قبلي أيضاً علماء اقتربوا من هذا للموضوع . لكنه كان صارماً ولم يضف جواباً على اعتراضاتي إلا كلمة واحدة : أول من انصرف بانتظام ... ، وبعد ذلك بخمسة أعوام شامت المصادفات أن أتسلم رسالة لطيفة باللغة العربية من مستعرب انجمايزي كبير على معرفة بمصر والبلاد العربية الأخرى نتيجة لرحلاته المتعددة . ومعرفته بالبلاد العربية لا تقل عن معرفته لوطنه . وربما أكون غير منصف إذا أنا نسبت كلماته كلها إلى ما هو عن معرفته لوطنه . وربما أكون غير منصف إذا أنا نسبت كلماته كلها إلى ما هو الأدب العربي الحديث وأظهرت لى كثيراً من أسرار الأدب العربي القديم . . . مولفد رفعتني بتعظيمك لى وإن نجمتي الصغيرة لا تلمع إلا من سنا شعاع ولقد رفعتني بتعظيمك لى وإن نجمتي الصغيرة لا تلمع إلا من سنا شعاع شمسك . .

وهكذا جاءت آراء الآخرين تؤكد شعورى الخاص بأنه من الممكن دراسة الأدب العربى المعاصر على بعد منه وبأنه من الممكن التوصل إلى اكتشافات عن طريق الكتب والرسائل. وأننى لاتذكر الآن بشعور خاص من الارتياح كيف

أسعدنى . اكتشاف ، بعض السكتاب المعاصرين فى وقت لم يكن يعرفهم فيه أحد. فى أوروبا ، حيث لم يكن هناك بصفة عامة من يعرف الأدب العربى الحديث ، وحتى فى بلدانهم بالذات . أما الآن فهم جميعاً كلاسيكيون يعترف بهم كل العالم العربى .

حدث أن التقيت بأحدهم فقط، وهو أكبرهم سناً، مرة واحدة في بيروت . كان لقائن لقاؤنا في ربيع عام ١٩١٠ قبل عودتي إلى روسيا بوقت قليل . كان لقائن بأمين الريحاني مصادفة في قسم التحرير لإحـــدى الجرائد الصغرى وكان قد رجع من أمريكا منذ مدة قليلة . واسترعى انتباهي مظهره الخارجي وتعمقه في التأمل الذي كان يبدو حتى في أصغر المحادثات . وكثيراً ما رجعت بعد ذلك في الأفكار إلى ذلك الرجل غير العادي بالنسبة للعرب الذي أصبح فيما بعدقائد المدرسة السورية الأهريكية في الأدب الحديث (مدرسة المهجر) . ولقد أحسست من الوهلة الأولى بأن لديه مقدرة كبيرة ترتفع فوق مقدرة كل الصحفيين والخطباء الكثيرين آنذاك بل والمشهورين أحياناً في سوريا ولبنان اللذان عرفتهما جيداً .

على أن الإحساس الأول \_ وهو غريزى بالطبيع \_ لم يخدعنى ، بل تبين صدق هذا الإحساس عندما ظهرت فى تلك الفترة بحموعة مقالاته وأشعاره المنشورة فى جزئين . وكان ظهور هذا الشعر المنثور حدثاً كبيراً فى الأدب العربى . فأردت تعريف القراء الروس بهذا المؤلف . وفعلا ظهر كتابى الذى يحوى ترجمة من أمين الريحانى . لكن ذلك كان فى فترة صعبة من الزمن ، قبل ثورة أكتوبر باسبوعين . وبحسب وجهة نظر بعض الشخصيات الصحفية كان ظهور هذا المكتاب فى ذلك الوقت كالمنغمة النشاز تدق فى غير أوانها . وكانت النتيجة أن المستعرب المترجم لم ينل سوى الزجر والتأنيب على صفحات الجرائد . لكن شخصاً واسع الأفق مثل نيقو لاى مار لم يبال بالحوف وأوضح فى بحسلة خاصة أهمية أمين الريحانى فى ضوء واقع حياتنا فى تلك الفقة ة .

وفي النهاية استطاع كتابي أن يجد طريقه إلى الريحاني ، ووصل إليه ،

ولكن ببطه . كان ذلك بعد أن رجعت مرة أخرى إلى أشعار الريحاني المنشورة في بجلة ، الشرق ، الروسية الني أسمها مكسيم غوركي . وكانت نظرة غوركي إلى كل من المؤلف والمترجم تختلف عن نظرة أولئك النقاد الصارمين قصيرى النظر في تلك الفترة ١٩١٧ — ١٩١٨ . ووصلت عن طريقنا إلى الغرب معلومات عن أمين الريحاني . كان ذلك في إحدى المحاضرات التي أعددتها لجامعة أوبسالا في ردى على الدعوة التي وجهت إلى السفر إلى هناك لإلقاء بعض المحاضرات . وقد حاولت في هذه المحاضرة أن أعطى صورة لمعا لم المدرسة السورية الأمريكية والمهجر، في الأدب العربي الحديث . وكانت هذه الدراسة والباب ، الذي أشار إليه المستعرب الإنجليزي . واحتوت المنتخبات الدراسة والباب ، الذي أشار إليه المستعرب الإنجليزي . واحتوت المنتخبات من الأدب العربي الحديث المطبوعة في لينينغراد على مقطوعات الريحاني في مختلف الفترات من حياته . ومن هذا الكتاب انتشرت ترجمات مطبوعة في كل البقاع من أمريكا حتى أوكرا بيا حيثما يوجد قراء بالعربية .

كنت سعيدا جدا عندما تسلمت من الريحانى عام ١٩٢٨ رسالة من وادى الفريكة فى لبنان ، ذلك الوادى الذى ارتبط إلى الأبد عند العرب باسم الريحانى . وفى هذه الرسالة نظم الريحانى كلماته بخطه الشخصى الذى يحمل طابعه وبالطريقة المائلة فى المكتابة حسب التقاليد القديمة ، وفى هذه الرسالة يقول : , إنى أكتب إليكم من الوادى الذى له فى قلبكم شيء بما له فى قلبى . وقد يكون الصدى أعجب وأجمل فى بعض الأحايين من الصوت نفسه . أما هذا الصدى البعيد فان هو إلا الحب الأصيل الاكيد . والغريب فى من ينتقدون المكتب والمكتاب من أبناء وطنى هذا أن أرقهم شعورا . وأعمقهم فى التفكير غورا ، لم يدرك ما ادركتموه من كنه الطبيعة وصورها الباطنية التى حاولت فى ما كتبت أن أنقل بعضها إلى من كنه الطبيعة وصورها الباطنية التى حاولت فى ما كتبت أن أنقل بعضها إلى قرائن . وقد جئتم أنتم فى ما كتبتم عنى وعن هذا الحب بما هو كنه حبى وصورته الباطنية أو بالحرى الروحية . بل أرا كم تتغلغلون إلى القلب ، وفيه ، فتقرأون فى لوحته الشخصية السرية ما لا يستطيع قراءته حتى أقرب الناس إلى . بما يثبت اعتقادى ويوطد يقينى أن نسب الروح هو أقرب الأنساب وأصحها ... سلام ادكر كن من زنبق الوادى فى هذه الأيام وأرق من دوين الجبل وهذه زهرة منه

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



أبو العلاء المعرى ( ٣٦٣ - ٩١) هـ - ٩٧٣ - ١٠٥٧ م) بريشة المكاتب اللبنانى الاديب والرسام جبران خليل جبران ( ١٨٨٣ - ١٩٣١ )



غلاف كتاب أمين الريحاني من ترجمة كراتشكوفسكى . صدر في بطرسبورغ سنة ١٩١٦

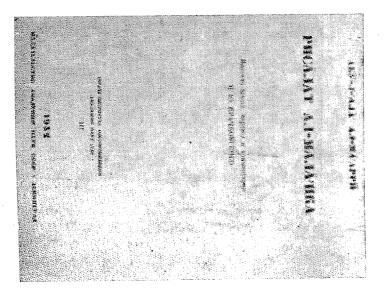

الصفحة الاولى الولف ابى العلاء العرى « رسالة الملاكة » اللاكة » الله وجده كراتشكوفسكى في مكتبة الازهر في كا نون الثاني ( يناير ) ١٩٣٢ ، وقد طبع في لينينغواد سنة ١٩٣٢ ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



رسالة من أمين الريحاني . الفريكة \_ لبنان ، ٣٠ أيلول ( سبتمبر ) ١٩٣٢ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



أمين الريحاني ( ١٨٧٩ – ١٩٤٠ )

تحمل الدكم حي وسلاى ، . وكانت موضوعة في الخطاب زهرة جافة ما زالت على ذكر في حتى ألآن بوادى الفريكة وفيلسوفه .

ومرت أربعة أعوام . واستطعت أخيراً ، بعد عمل استغرق عشرين عاما أن أنشر رسالة هجائية دقيقة لأنى العلاء هي , رسالة الملائكة . . وكان من أوائل الاشخاص الذين تذكرتهم هو أمين الريحانى الذى سبق له فى بعض كتبه باللغة الانجليزية أن عرف القـــراء الأوروبيين بالحكم المتشائم الاعمى مؤلف , اللزوميات ، .و , رسالة الغفران ، و , رسالة الملائكة ، . ولم يحدث أن أثار نشرى , لرسالة الملائكة ، مثل الصدى الذكي الذي أثاره لدى ، ناسك ادى الفريكة ، . فقد كتب إلى يقول ؛ أنكم معشر المستشرقين لمن أعجب الناس لانكم من أقربهم إلى تلك القرة الالهية التي ﴿ تحيي العظام وهي رميم ، . وكأنى بالمعرى أبي العلاء ، وقد علم يما أحييتم من رميم أثاره ، يقول متراضعا : , ما ظنناها ولله تتجاوزنا سنا . وها هي تفوقنا بنحر ألف سنة . إنه لعجيب أمرها . فقد تخيلناها ملائكية ، لتعزيز اللغة العربية في اخوان جبريل صديق الرسول، عليهما السلام، وقلنا: حسمها أن تنتشر هناك أي في السهاء . وما تخللنا أن ستجمُّها الحرارة من الشمال . ولو بعد ألف سنة ، فتبعث فيها الحياة الأرضية ، فتنطق ثانية بلغة الأنس ، بِلسان العرب ، وقد تخللته درر من لسان الروس ! حياك الله ، يا أخى الروسى المكريم ، وبياك . أن , رسالة الملائكة ، تجثو أمامك وتقبل الأرض ، ثم تستأذنك فتقول: . قد كان لمنشيء نزعة في نشر رسالته اللغوية الأدبية الفلسفية الالحادية بين الأنس والجنوالملائكة فاختار لـكل كتابا وأسلوبا . فأخص الانس به د رسالة الغفران ، ثم كتب د رسالة الملائكة ، ثم شرع يكتب د رسالة الشياطين ، خصوصاً للجن. وقد رأيته يرسمء:وانها ، والمرجح أنه كتبها وأتمها . وهياليوم ٠ علىما أظن ، كما كنت أنا بالامس . فهل لـ كم ياحبيبالله أن تطلبوها ، فتجدونها ، ان شاء الله ، فتحيونها كما أحيبتموني . هل لـكم أن تتموا نعمتكم على فتبحثون عن شقيقتي و الشيطانية ، فتجمعوني بها بعد هدذا الفراق الطويل؟! إنى باسمى وباسم منشئ سيد , اللزوميات ، وصاحب الرسالات الثلاثة أشكركم وأدعو لـكم بطيب الإقامة في هـذه الفانية . . وان كاتب هـذه الأسطر ، صديق المعرى بالفريكة ، يحيي صديق المعرى بـ , لننغراد , ويدعو له بالصحة والسعادة ،

وبدوام التوفيق فى البحث والتنقيب ، خدمة الآداب العربية والروسية ، وتمكينا الروابط الاخاء والسلام بين الشعوب .

وهكذا كان كل خطاب منه ، تارة جادا يحمل مسحة، رومانتيكية خفيفة ، وتارة يحمل سخرية الحبفة تكسوها ظلال من الحزن . كان الحطاب دائما ينطوى على ، نكتة ، مصاغة بتلك البراعة الفنية العزيزة على العرب جميعا ، من تلميحات وتلاعب بالألفاظ والأشكال التي لا يمكن ترجمها إلى لغة أخرى وإنما يمكن تعذوتها فقط في شكلها الأصلى . ولقد كتب إلى سنة ه ٩٥ آسفا لأن المرض قد عقله هناك في فاسطين في مياهها المعدنية ، وأنه لهذا لم يتمكن في ذلك الحين من الاستجابة لما يتطلبه أحد الاحتفالات التذكارية . وبعد ذلك أضاف قائلا : « وأنا أف كر في المكتابة اليكمولو سطرين فيهما وردتان من بستاني العقل والقلب ... وأنا لا أز اله في حالة غير صحية وغير مرضية ، ومعذلك فقد استحثنت الضعف باسم الحب فقام اليوم يلبيني ويقول : «حيا الله الاستاذكر اتشكو فسكي ومتعه على الدوام بالصحة والعافية وجمل أحواله بطول العمر والافبال . .

وقد كتب إلى الريحانى بعد أن استلم من لندن نسخة من طبعة وكتاب البديع ، الذى أصدرته وهو أول كتاب فى فن الشعر العربى لابن المعتز الذى تولى الخلافة يوما واحدا: و وقد وصل السكتاب من لندن . ذلك السكتاب البديع بطبعه وشرحه وفهارسه ومقدمته الانكليزية وكتاب البديع ، لابن المعتز . فحق لمؤلف السكتاب وان كان فى أعلى الفراديس ، أن يعتز بما أغدةتم عليه من عملكم وجبكم وغيرتكم . أدامكم الله للعلم مصباحا منيرا ، وللعرب صديقا نصيرا ، .

تملكنى الحزن عندما بدا لى واضحا من الرسائل مدى الضعف والوهن الذى أصاب يد الريحانى وأحسست بأن حمامات فلسطين المعدنية التى كانت تساعده خلال زمن طويل تعجز الآن عرب أضعاف حركة المرض . وجاء عام ١٩٤٠، وفى الخريف ، تسلمت من أخيه بطاقة مطبوعة يجلل السواد زاويتها وفيها إعلام والعالم العربى فى الوطن والمهجر ، بأن وفيلسوف الفريكة ، قد انتقل إلى جوار ربه فى العربى فى الوطن والمهجر ، بأن وفيلسوف الفريكة ، قد انتقل إلى جوار ربه فى العربى فى الوطن والمهجر ، بأن من فيلسوف الفريكة ، قد انتقل إلى جوار ربه فى الريحانى فى الفريكة ، موطنه الذى أحبه شديد الحبوالذى أرسل منه إلى لينينغراد أكثر من زهرة جافة .

كان الشعار الذى صدر به أول بحموعة من مؤلفاته هو دقل كلمتك وامش، . وقد استطاع أن يقول هذه المكلمة التي رنت في آذان العالم العربي وفي أمريكا مدة أربعين عاما بنغات لينة تارة وصارخة مشهرة تارة أخرى . وكان مكتوبا على خاتمه : « القوة في الحق ، والحق لا يموت ، . وكلمات الريحاني لن تموت لأن فيها كثيرا من الحق .

لقد عرف كل منــا الآخر معرفة حقيقية صادقة مع أننا لم نلتق إلا مرة واحدة خلال ثلاثين عاما قضيناها في جولات حول العالم .

#### ٢ ـ أرستقراطي القاهرة (( الفلاح ))

كنت في محطة صغيرة قرب المدينة ، بانتظار القطار العائد إلى القاهرة . وكانت جولتي هذه عديمة الفائدة ، فقد كنت أريد الاطلاع على مكتبة تيمور باشا التي روى لى عنها الكثير من العجائب ، عن طريق السهاع حقا ، وقيل لى أن صاحبها يرى مخطوطاته النادرة عن رغبة صادقة إلى الناس الفاهمين . وكانت المكتبة موجودة في منزل تيمور باشا الذي لا يبعد كثيراً عن المحطة . فاعتزمت زيارتها صباح أحد الايام قبيل رحيلي من القاهرة .

وللأسف ، كان صاحبها غائبا في سفرة إلى صعيد مصر وكان ان يعود من هناك إلا بعد أسبوع . واستضافني البواب الوقور حارس المنزل وقدم لى قهوة حسب العادة الراسخة هناك ، وكان مستعدا أن يريني كل غرف البيت لكنني لم أكن شغوفا إلا برؤية المسكتبة . وكانت مقفولة . وجلسنا وتجاذبنا أطراف الحديث مع البواب وبالطبع عن موضوع لا تفادى منه هو السياسة . وفي النهاية تركت له , بطاقة ، طالبا منه أن يعطيها للباشا عند عودته ثم توجهت عائدا إلى المحطة .

وهناك وجدت أن القطار قد ذهب منذ فترة قصيرة وعلى أن أنتظر طويلا. لم يكن على رصيف المحطة أحد غيرى سوى ماسح أحذية صغير هو واحد من السكثيرين ذوى الجلابيات الزرق لباسهم الوحيد. وتراهم فى كل مصر بل وأحيانا تراهم فى أما كن من غير المتوقع وجودهم فيها. ومن الأشياء المجيبة أنك تجدهم يعرفون كل شيء يتعلق بمنطقتهم التي يعيشون فيها . على أنى بعد أن انتهى ماسح الاحذية الصغير من تنظف حذائي استأنفت معه الحديث في انتظار القطار الذي

قد يأتى بزبون آخر . وسألنى الصي بطريقة عملية عن الغرض من رحلتى وعندما سمع اسم , تيمور باشا ، أخذته النشوة فقال :

\_ أعرف ... أعرف ... إنه يسكن هنا طول العام ، ويقرأ السكتب دئماً ، ولديه منها ما لا يوجد في القاهرة نفسها . وأنه ليأتى إليه حتى شيوخ الأزهر ، وأعرف أولاده : إنهم فلاحون حقيقيون !

### وسألته حائراً:

\_ كيف ذلك ؟

\_ آه ، مضبوط . يأتون إلى هنا فى الصيف فقط . وهم الآن فى المدينة يتعلمون . إنهم يجرون بسرعة إلى جدى \_ وهو حارس على فرن القرية \_ أتعرف الفرن ؟ حيث يخبز فيه الحبز الفلاحون من القرية كلها . وفى الوقت الذى لا يكون هناك احد ، يطلب هؤلاء الأولاد من جدى أن يقص عليهم حكاياته . وعندما تجتمع النساء ويحضرن العجين يغنين الأغانى والأولاد يحبون أن يسمعوا هذه الأغانى وهم يجلسون في هدوء . وكل النساء تعودن أن يعتبرنهم كأطفالهن ويستضفنهم يالحبز الطازج الساخن. وفى المساء عندما يحتمع صبياننا للعب بالكرة فإن أو لاد تميمور باشا يجرون معهم ويهرولون ويصرخون . إنهم فلاحون تماماً ١ \_ هكذا أتم كلامه باعتراز وبلهجة لا تقبل المعارضة .

وسألنى الصبى بعد أن أشبع حب استطلاعه عن الغرض من رحلتى : لماذا لا آتى مرة أخرى عندما يرجع الباشا ؟

ـــ حان الوقت للعودة إلى وطنى روسيا . فأنا روسى . ونظر الصبي إلى بجمد مدة دقيقة ثم قهقهه :

— أى ا لا تخدعنى ا إنى أعرف كل الافرنج . إن كثيراً منهم يأتون ليروا شجرة مريم وبيت النعام . إننى أميز بينهم . صحيح أنك من سوريا لا من مصر . المنى عرفت ذلك بسرعة من لهجتك ، إن قبعتك لا تخدعنى ... كيف أنت روسى ؟

ووصل القطار . وكان ينبغى الإسراع إلى العربة . ولـكن الصبى قفز إلى النافذة صارخاً : , مع السلامة ! سلم على دمشق ! ، وغمزلى بعينيه بطريقة ماكرة كما لو كان يريد أن يقول بالضبط مرة أخرى : , لا تستطيع أن تخدعنى ، .

لا أخنى أن هذا الإطراء البرى، غير المتوقع قد أفرحنى لأنه أوضح لى أننى بعد سنتين فى الشرق قد تعلمت رغم كل شى، و أن أبيع ، لا و أن أشترى ، فقط ، وهو ما كان صعباً على فى البداية إلى هذا الحد البعيد .

تسلمت بعد رجوعى إلى روسيا بوقت قليل رسالة صغيرة من القاهرة من تيمور باشا يبدى لى فيها تأسفه لعدم التقائى به ويطلب منى زيارة مكتبته عندما تسنح الفرصة. لكن هذه الفرصة لم تسنح ولم يخطر لى آنذاك أنى ، بعد خمسة عشر عاماً ، سأتعرف عن قرب لا بتيمور باشا فحسب بل وباحد أولاده ، الفلاحين ، اللذين حدثنى عن صورتهم بروعة ذلك الصبي ماسح الأحذية .

وقامت الحرب العالمية الأولى وتلاها ما تلاها من أحداث. وكان ذلك سبباً في قطع مابيني وبين العالم العربي لمدة طويلة. ورحت أبحث بظماً عن كل أخبار الأدب، واكتشفت رويداً رويداً أنه قد حدثت فيه حركة كبيرة في بحر عشرة أعوام. ولم تكن هذه الحركة مقتصرة على ظهور أسماء جديدة لمع من بينها اسم غير معروف لاستاذ كفيف في القاهرة متخرج من جامعة السربون. وإنما شعرت في هذه الحركة أيضاً بميلاد ألوان جديدة في الآدب لم تكن موجودة في فترة إقامتي في الشرق. وكان الحديث يدور حول أخبار المسرح الشعبي وعن أحد شخصياته ومؤسسيه محمد تيمور الذي مات في شبابه عام ١٩٢١. فحملني توافق الاسماء، عفو الحاطر، على تذكر الابن الصغير واضح بملاأ . وعلى كل حال فقد فقد كانت كل هذه الاخبار تلمع بشكل غير واضح تماماً.

على أنه فى عام ١٩٢٤ وفى مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق ظهرت مقالة لتيمور باشا عن الشيخ الطنطاوى الذىكان يوما ما أستاذ اللغة العربية فى جامعتنا. وكنت فى ذلك الوقت أقوم أيضاً مجمع مادة عن تاريخ حياته، فأردت أن أسعد الباشا فأرسلت له ــ مع بعض الإضافات لمقالته ــ صورة مأخوذة عن لوحة

للشيخ الطنطاوى وصورة لقبره الموجود فى مقبرة المسلمين فى مدافن فو لكوفو . وإلى جانب ذلك حدثته عن اهتماى بالأدب الحديث وأشرت \_ بتحفظ \_ إلى محمد تيمور الذى ينعت بأنه مؤسس المسرح الجديد ولكننا لا نعرف هنا حتى الآن شيئاً عن مؤلفاته وتصنيفاته .

وجاء الجواب سريعاً . لقد سعد الباشا برسالتي التي تضمنت مادة علية عن حياة الشيخ الطنطاوي ونشر مقالة على أساس هذه المادة ، كما نشر صورة خطابي نفسه . وعلى هذا ارتبطت مراسلاتنا التي لم يقطعها إلا موت الباشا في ٢٦ نيسان (أبريل) ١٩٣٠ . كانت تجمع بيننا اهتهامات وموضوعات مختلفة وكان للشيخ الطنطاوي الفضل في إعطائنا الدفعة الأولى نحوها . وفي عام ١٩٢٦ أثيرت مناقشة لمسائل مختلفة حول , رسالة الملائكة ، لاعمى المعرة الذي كان يهتم به أيضاً اهتماماً شديداً . وكان الباشا يدهشني بدقته واهتهامه بالتفصيلات ، الأمر الذي كان يبدو واضحاً من خلال كل خطاب منه . وكان يجد من الوقت ما يسمح له بالكتابة إلى عن بعض المقارنات والمصادر لكل نقطة من النقط المتعلقة بمخطوطات بحموعته التي لا تقدر بشمن والتي كان يعرفها حق المعرفة . وكان يكتب إلى دائماً بخط التي لا تقدر بشمن والتي كان يعرفها حق المعرفة . وكان يكتب إلى دائماً بخط واضح متناسق على أوراق رباعية متساوية الحجم . وقد يحسب المرء أنه كان في تلك اللحظة مشغولا بهسنذا الموضوع فحسب ، وهو الذي لديه المكثير من في تلك اللحظة مشغولا بهسنذا الموضوع فحسب ، وهو الذي لديه المكثير من في تلك اللحظة مشغولا بهسنذا الموضوع فحسب ، وهو الذي لديه المكثير من في تلك اللحظة مشغولا بهسنذا الموضوع فحسب ، وهو الذي لديه المكثير من في تلك اللحظة مشغولا بهسنذا الموضوع فحسب ، وهو الذي لديه المكثير من

وقد أخبرنى بجلد واتزان فى خطابه الأول أن محمد تيمور المرحوم ابن له وأما الآخبار عن مؤلفاته فسيتولى أخوه محمود تيمورتزويدى بها . وكان واضحاً أن سؤالى قد مس منه جرحا مؤلماً لم يندمل .

وبالفعل ، تسلمت بعد فترة من الزمن لا خطاباً فحسب ، بل وبحموعة مؤلفات الكاتب المسرحى الشاب محمود تيمور فى ثلاثة بجلدات نشرت بعد موته بفضل مجهود أخيه الأصغر. ويبدو أن هذا الآخ الأصغر هو الثانى من والفلاحين، الذين حدثنى عنهم ذلك الصبى على محطة القطار . ولقد عرفتنى هذه المجلدات لتوها بحياة المكاتب المسرحى الذى مات قبل أوانه . وعرفتنى أيضاً بكل نتاجه الإبداعى . فأحسست بأن أمام عينى مرحلة أدبية جديدة فى طريقها إلى النضج .

و أذهلتنى مؤلفاته الدرامية التى هى فى حقيقة الأمر التجربة الأولى المسرح الشعبى . وهى ممتعة بلغتها العامية التى اتخذت طريقها عبر اللغة الفصحى ، تلك اللغة العامية التى لم تظهر على خشبة المسرح حتى ذلك الوقت إلا لماماً . وليس هذا فحسب بل أدهشتنى أيضاً محاولاته السابقة فى خلق الأقصوصة العربية الاجتماعية أو السيكولوجية التى تصور واقع الشعب وحياته ، وهذا ما يمكن القول بأنها لم توجد فى الأدب العربى فى مصر قبل ذلك الوقت . على أن شخصية الاخ الثانى لحمد وهر مجود تيمور الذى أرسل لى تلك الهدية المكريمة لم تكن يالطبع واضحة لى فى ذلك الوقت .

ولذلك تملكتني الدهشة عندما تسلمت في حزيران ﴿ يُونيُو ﴾ ١٩٢٥ ، أي بعد أقل من سنة ، مجلدين صغيرين عليهما توقيع محمود تيمور يتضمنان بحموعة قصصه . وأحسست منها بأن اشتغال مؤلفها بالأدب ليس بحرد هواية أو تسلية وإنما هو عمل جدى من الدأب المتواصل الأصيل. وعبرت المقدمتان عميقتان التفكير عن متطلبات كبيرة وضعها السكاتب أمام نفسه ، كما عبرتا عن مدرسة أدبية عميقة ييعتبرها الكاتب ضرورية له . ولمست في الحيال من واقع القصص نفسها حياة المجتمع المصرى سواء في ذلك مجتمع المدينة أم مجتمع القرية الذي عرفه الكاتب واستشعره جيداً . أما فيما يتعلق بالطريقة الادبية للكاتب فقد لاحظت بكثير من الارتياح لا تأثير مو باسان فحسب وإنما تأثير تشيخوف أيضاً. وكما حدث قبل عام عندما التهمت بنهم ثلاثة بجلدات كبيرة لمحمد تيمور ، فاتنى الآن ألهث لأننى قرأت دون توقف كتابين صغيرين لمحمود تيمور . وما تمالكت نفسي عن قطع السير الطبيعي لمحاضرتي التالية فأعلنت للطلاب أنه قد تمم في الادب العربي إبداع قصص أصيلة ثابتة ، وأن محمود تيمور إذا لم يخطئني التقدير سيلعب دوراً كبير ا في تطويرها . وبسرعة ضممنا إلى كتاب المنتخبات من الأدب العربي ، الذي كنا فعده ، إحدى قصص محمود تيمور . ومنذ نهاية العقد الثاني لهـذا القرن ابتدأ طلابنا في التعرف بالأدب العربي المعاصر استنادا إلى دراسة نتاج محمود تيمور. وما كنت أخنى انطباعاتى عنه . وفي خطال الطويل الذي بعثت به اليه أبديت بكل الطرق مؤازرتي لاتجاهه على الطريق التي اختارها . وربما كان لخطاني هذا تأثير

عليه ، فلقد رأيت صورة الخطاب منشورة كلها تقريباً في ملحق المجلد الثالث من. مجموعة قصصه عندما تسلبته منه بعد ذلك بعام تقريباً ..

ومنذ ذلك الوقت كنت أتسلم منه كل عام مرة أو مرتين بجموعة تصصه الجديدة. وحتى الحرب العالمية الثانية كان يقفعلى الرفوف أربعة عشر كتابا دون اعتبار لما لها من طبعات ثانية. ورأيت بسرور كيف تتعزز موهبته وكيف أنه في عمله الصارم بعرض بوضوح تام طريقته الحاصة . وقد أدى نشاطه بالتدريج إلى خلق مدرسة في الحياة الأدبية لا في مصر فسب بل وفي غيرها من البلدان. العربية ، وبدأ صوته يسمع أكثر فأكثر في سوريا وفي العراق ، ولقبوه عن جدارة برائدالقصة المعاصرة . واقتحمت مؤلفاته أوربا وأصبحت تصدر من حين الخر مترجمة إلى اللغات الأوروبية . فشعرت بأنني لم أخطى م في تقديرى له من الوهلة الأولى .

على أن علاقاتنا لم تدعمها مؤلفاته فحسب وإنما مراسلاتنا أيضا . فلقد كان يرسل إلى بسخاه ما هو جديد فى الأدب الحديث . وكان سعيدا بتعليقاتى على جهود زميلائه وعلى تطورهم السريع فى مختلف المجالات . وتعودنا تدريجياً إزعاجه بشتى الاسئلة عندما كان من اللازم استيضاح بعض النقط الصعبة التى كانت تواجهنا فى إعداد معجم للغة الفصحى الحديثة ، أو عندما كنا نحتاج إلى معرفة ما إذا كان هناك ترجمات باللغة العربية لمؤلفات غوركى . وكان مجود تيمور ، مثل أبيه فى زمنه ، يحيب على كل شىء باهتمام وجد دون تشك من كثرة العمل . وكان الفرق الوحيد بينه وبين أبيه هو اختلاف العصر والزور . . فتبعا لعصره الحديث كان فى الغالب برسل خطاباته مكتوبة لا بخط اليد بل بالآلة الكاتبة .

ومن خلال السطور كنث أشعر أحيانا بأن عواطفنا متبادلة ، مع أن كلا منا لم ير الآخر مطلقا . ووجدت بيننا تلك القرابة الروحية التي سبق أن كتب عنها الريحاني ، وأن كلامنا ليس غريبا عن الآخر . ولقد شعرت بهذا التأثير الوجداني . بصفة خاصة في عام ١٩٣٥ عندما وقع في يدى عدد من إحدى المجلات القاهرية . وأيت فيه فجأة المقالة التي كتبها عني محمود تيمور . وأردت أن أقتبس منها كاسبق .

أن نقلت ختام محاورتى مع ماسح الآحذية ، لا بغية تعظيم نفسى بل كا يقول. الدراويش , للتحدث بالنعمة ، ، للتحدث عنالتوفيق الذى يلقاه الإنسان فى تقويم الناس له حتى فى تلك البلاد البعيدة ، لدى شعب آخر حيث يبدو أن هناك أناساً آخر بن مختلفين .

وقد كتب تيمور: وفي عصر يوم من الآيام من نحو عشرة أعوام ذهبت لزيارة المرحوم والدى \_ كاكنت أفعل دائما بمنزله الخاص بالزمالك حيث كان يسكن وحيدا بين كتبه معتزلا العالم . دخلت عليه في حجرة عمله فوجدته أمام مكتبه بين أكوام من الكتب والدفاتر \_ شأنه دائما \_ يطالع ويقيد . فلما أحس بوجودى رفع رأسه وأزاح نظارته (الخاصه بالقراءة) ودعانى إلى الجلوس ووقع نظرى على صورة لقبر إسلاى ضمن الأوراق العديدة التي يزدحم بهامكتبه . فسألته ، فابتسم وقال : وهذه صورة قبر الشيخ طنطاوى المدفون في روسيا ، وعجبت لأمر هذا الطنطاوى الذي اختار بلاد الروس مدفئاً له . فاستوضحته الأمر . فأخذ يحدثني عن هذا العالم المصرى الذي نزح إلى روسيا في العصر الماضي ليدرس اللغة العوبية وآدابها في جامعة بطرسبورغ \_ كاكان اسمها في ذلك العهد \_ وكيف أقام فيها حتى وافاه الأجل فدفن بها . ثم كيف قام اليوم من بين الأسا تذة المستشرقين من يعني بهذا العالم المصرى فيحقق أمره ويؤلف رسالة عنه تخليداً المكراه .

واستهوانی هذا الحدیث ، وجعلت أنظر إلىالصورة وأنا معجب فحور بهذا الاستاذ المستشرق الذى انبرى لعالم منعلمائنا المنسيين ينشر حياته على الملا ويشيد بذكراه . فينشر معه صفحة من صفحات تاريخنا المغمور ويشيد بذكرى بلادنا بين أصدقائنا البعيدين ، ورفعت رأسى ونظرت إلى والدى مستفهما . فقرأنى . عينى ما يجول يخاطرى وقال :

\_ إن صاحب هذا البحث هو الأستاذ كراتشكوفسكي الروسي .

فى هذه اللحظة أحببت الاستاذ كراتشكوفسكى وشعرت فى صميم قلبى بأنه. ليس غريبا عنى . وشاهدت صورته فيما بعد فراعنى منها مسحة الوقار المنطبعة على عياه ، وذلك الإشعاع العجيب الذى يشع من عينه ... إشعاع الطيبة والإخلاص. واتصلت بالاستاذ عن طريق المراسلة ، فعرفت فيه رجلا ذا خلق متين وعزيمة صادقة وأدب جم ، فقد و هب حياته منذ نحو ثلاثين عاماً لخدمة اللغة العربية وآدابها فلم يهن ولم يتراجع بل ثابر وثابر حتى امتلك ناصيتها و تبحر فيها ، فأصبح علماً راسخاً من أعلامها ، وقوة من قواها العتيدة .

وأنى لا أنسى أولخطاب جاءنى من الاستاذ، فقدوقفت أمامه حائرا مبهوماً: خط عرى جميل ونظيف يماثل فى وضوحه وتنسيقه خطوطالآلة السكاتبة. تسوده روح لطيفة من سلامة الذوق فى التعبير والبساطة والهدوء، كل ذلك فى سلامة عجيبة وصفاء غريب .وغرنى شعور لطيف فيه شيء من الزهر لوجود مثل هذا الصديق السكبير لنا \_ معشر العرب \_ فى بلاد نائية قد وقف حياته على خدمة آداينا واعلاء كلمتنا .

وازداد اتصالى بالأستاذ فتوالت الرسائل بينى وبينه . وأهدى إلى كثير من مؤلفانه بالروسية ؟ ومضت الاعوام ومعرفتى بالاستاذ تزداد اتساعاً وكلما عرفت عنه شيئاً جديدا قريت محبتى له وعظم تقديرى اياه ...

أكتب هذه الكلمة الصغيرة بمناسبة الاحتفال بتكريم الأستاذ في روسيا . أحييه فيها أصدق تحية ، معبرا له عما يكنه له العالم العربي عامة والآمة المصرية خاصة من عواطف الولاء والشكر له . فان رجلا قصر حياته على نشر ثقافتنا العربية في العالم الغربي ، وأوسع لنا الطريق لنتبوأ مكانتنا بين آداب الآمم العالمية الجدير بأن يحتل في قلوبنا أكبر مكانة . .

و إنى اعتقد أنه لا يمكن توطيد , روابط الأخاء والسلام بين الشعوب ، التي سبق أن كتب عنها , فيلسوف وادى الفريكة ، الريحانى إلا شرط وجود هذه الأمانى الطيبة والرغبة الخيرة التي عبرت عنها هذه السطور .

وقامت الحرب العالمية الثانية فعزلتنى عن العرب والآدب العرب ، تماماً مثل ما حدث فى الحرب العالمية الآولى منذ ثلاثين عاماً . على أننى عرفت عن طريق الصدفة من بعض الجرائد والمطبوعات المتسربة أن تيموركسابق عهده يعمل دون كلل وأنه كأخيه أخذ يحبس قواه بنجاح فى مجال الدراما . وأفادتنى المعلومات التى

when air a wear - in Wilder with the من الدين المرادع القد المكون

رسالة من أحمد تيمور بتاريخ ١٢ محرم ١٣٤٨ /٢٠ حزيران ( يونيو ) ١٩٢٩ .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

محمود تيمور ( مولود سنة ١٨٩١ )



عيخائيل نعيمة ( مولود سنة ١٨٨٩ )



وصلتنى بأنه صار كاتباً مشهوراً وبحبوباً فى أدبه العربى المعاصر . وحدثنى عن ذلك أيضاً بطريقة أوضح أحد السكتب التى وقعت فى يدى بعد الحرب ، وهو مؤلف كبير مطبوع سنة ١٩٤٤ ، وفيه يتحدث ناقد عربى شاب عن مؤلفات تيمور ، وعندما كنت أقرأه بسرعة لمجرد التعرف على ما فيه وجدت فجأة أحد الأماكن التى لم أستطع إلا التوقف عندها . وفي هذا المكان يقول المؤلف : , أنه لا يخالجنا شك فى أن الطبقة التى تميل إلى حب تيمور أكثر من غيرها هى طبقة الفلاحين ... وما يساعده على إيجاد هذه الصلة القريبة بتلك الطبقة هى طفولته وذكرياته عن الريف التىقضاها هناك فى تلك الأماكن حيث كان يجتمع الفلاحون فيسمع أحاديثهم و يسعد بأغانيهم ويلعب معهم بالكرة فى الساحة . وأن تيمور الارستقراطى يختزن حباً لا يقاوم نحو هذه الطبقة المظلومة من الشعب المصرى .

ولقد فكرت تلقائياً فى كلمات هذا الناقد الواسع الثقافة وتحليله المنهجى. لقد كان على صواب حقاً ذلك الصبى ماسح الاحذية عندما أكد لى منذ ٣٥ عاماً وفى محطة قريبة من القاهرة أن أبناء تيمور باشا , فلاحون تماماً . .

#### ٣ ـ طالب المدرسة الدينية في بولتافا

كنت خلال رحلتى التى استغرقت عامين فى سوريا أحب التردد كثيراً على مدارس الجمعية الفلسطينية الروسية . ومن لم يعشمدة طويلة خارج وطنه روسيا يصعب عليه ، فى الغالب ، أن يتصور نفسه مدى الآلام التى تسببها العزلة عن اللغة الروسية . وكان الضيق الذى ينتابنى أحياناً يأخذ أشكالا مؤلمة تارة وهزلية تارة أخرى وأذكر أنى عندما كنت شتاء فى بيروت وددت بلهفة لو أن الحوذى المار عبر الشارع شتم خيله باللغة الروسية . ولكنه للاسف ما كان قادراً على أن يفعل ذلك ، ومر بقربى مسرعاً إلى مكان ما ، صائحاً بخيله بتلك الكلمة العربية البعيدة عن الشتم « يللا » .

وحين وصلت إحسدى القرى فى لبنان سألت قبل كل شىء هل هناك ، مدرسة موسكوبية ، و توجهت إليها بسرعة ، وكنت أعرف جيداً أننى لن ألتق بمعلين روس ، فقد كانوا لا يعيشون عادة إلا فى المدن السكبرى كبيروت ، أو طرابلس والناصرة ، كذلك كان من النادر جداً رؤية معلين عرباً سبق لهم

أن كانوا في روسيا ، لمكنني كنت على عملم بأنني لو دخلت صدفة إلى غرفة التدريس فإن الاطفال سيقفون و يتلفظون بما يشبه الغناء كلة ، زدرا ستويتي ، ه وكنت أعلم أنه بمجرد السماع عن أصلي فسيحيط بي على وجل للوهلة الأولى ، المعلمون والمعلمات ذوو العيون السود ، وأن أسئلتهم لن تنتهى بخاصة عندما يتضح لهم أنني لا أمثل أي سلطة رسمية . وأحياناً يتحدث أكثرهم شجاعة بلغة روسية ترن في الآذان بما بها من أخطاء لطيفة في النبرة وذلك بالطبع يرجع إلى تعوده منذ الطفولة على نطق صوتيات أخرى . إلا أنني كثيراً ما قابلت بعض المعلمين الذين يعرفون اللغة الروسية بطلاقة ، والعجيب في الأمر كيف استطاعوا أن يسيطروا على اللغة بهذه الدرجة مع أنهم لم يفارقوا وطنهم . ومع أنهم لم يكونوا جميعاً يعرفون جيداً بجلة أن يسيطروا على اللغة بهذه الدرجة مع أنهم لم يفارقوا وطنهم . ومع أنهم لم ينونوا جميعاً يعرفون جيداً بجلة و ينفا ، وكا وا مشتركين فيها . ولدى كل منهم في بيته مؤلفات تورغينيف وتشيخوف وحتى بحموعات ، زنانيه ، أي ( ، المعرفة ، ) ذات اللون الاخضر والتي كانت قد بدأت تظهر في ذلك الوقت ، بلكان لديهم أحيانا من تلك المطبوعات المعتبرة في روسيا نفسها من المحرمات .

ومع أن هذه المدارس الصغيرة كانت فقيرة الأثاث إلا أن لوجودها كان مغزى عظيا . فلقد وصل إلى هناك من روسيا عنطريق مدارس المعلمين الجمعية الفلسطينية الوصايا العظيمة والافكار العالية لبيروغوف ه ه وأوشينسكي ۵۵۵ و وكثيرا ما كانت المبادى التربوية للمدارس الروسية فى فلسطين وسوريا أعلى مما لدى المؤسسات التبشيرية المختلفة لغرب أوروبا وأمريكا على الرغم من جودة تجهيز هذه المؤسسات . ومع أن معرفة اللغة الروسية كانت نادرا ما تجد المهارسة فى مستقبل نشاط الحريجين إلا أنه كان يبق لديهم من الثقافة والادب الروسي أثر لا يمحى مدى الحياة . فلقد كشفت قوة الكتاب عن نفسها هنا بكل ما لها من قدرة وتأثير . وعلى ذلك ظهر كثير من الدكتاب العرب المعاصرين من الرعيل الأول لا كمترجمين من الروسية فحسب بل ومؤلفين مبدعين بالعربية ، قالوائه

<sup>\*</sup> هي كلة التحية الروسية الشائمة ومعناها « مرحبا » . المعرب .

<sup>\*\*</sup> جراح ومرب روسی عظیم (۱۸۱۰ – ۱۸۸۱)

<sup>\*\*\*</sup> مرب روسی کمپیر ( ۱۸۲۶ – ۱۸۷۰ )

كلماتهم لكل العالم العربى ، وكان هؤلاء الكتاب من خريجى مدارس الجمعية الفلسطينية . ولقد جذبنى على وجه الخصوص بحتمع أولئك المعلمين المتواضعين . وكثير منهم كانوا منذ ذلك الوقت كتابا وصحفيين . أما بقية الاعمال الاجتماعية فيكان السبيل إليها مقفولا فى وجوههم فى تركيا القديمة . ولقد رأيت قوة المستقبل فى هؤلاء المثقفين الحقيقيين الذين خرجوا من الشعب وعاشوا مع الشعب . وقد برهن تاريخ البلاد العربية بعد الحرب العالمية الأولى على صدق ما رأيته .

كان هؤلاء الناس يعرفوننى لا بإسمى العربى المستعار المعروف والرحالة الروسى ، فحسب بل كانوا يعرفوننى أيضا بلقب وغنطوس الروسى ، وهواللقب النى لبسنى بعد أن تخيلته لنفسى على الطراز اللبنانى . وكان هؤلاء المعلمون أكثر الجميع إصرارا على بقائى فى سوريا شاعرين بظمأى الشديد إلى اللغة العربية والادب العربى وهو أمر كان من النادر أن يروه لدى المسافرين الأجانب . وبدأت أحيانا أيضاً أفكر بجد فى البقاء بسوريا . ولم أدر لماذا تملكنى هذا الشعور بصفة عندما كنت فى بلدة لبنانية صغيرة وبسكنتا، حيث كانت هناك أيضاً مدرسة وروسة للجمعة الفلسطينية .

كانت هذه البلدة تشبه بالآحرى قرية كبيرة . وكانت تقع عاليا جدا على سفوح لبنان في مكان ليس ببعيد أبداً عن قمة جبل صنين الدائمة الثلوج . وكنت قد وصلت إلى هذه البلدة مشيا على الآقدام من الشوير حيث عشت بها آنذاك . وبقيت هنا (يبسكنتا) عدة أيام . إلى هذا الحد أعجبتني البلدة بطابعها اللبناني الصرف . وتشير بعض المنازل الصغيرة بأسقفها البهيجة من القرميد إلى أنه كان بالبلدة كثير من و الآمريكيين ، وهسو ما يطلقه سكان لبنان على إخوانهم الموجودين في المهجر . ولقد بدت لنا السفوح الثلجية قريبة تماما وهناك في جانب الموجودين في المهجر . تميل على البحر بأسوارها الحجرية . تلك اصاطب التي يتفنن في شغل تربتها دائماً أهل لبنان .

وكنت جالساً فى المساء على سقف أحد تلك المنازل الصغيرة المتواضعة عند معلم من المواطنين . وفى أحاديثنا اللانهائية المتأنية ، مرة عن روسيا التى لم يزرها أبداً ومرة أخرى حن مستقبل البلاد العربية بعد انقلاب قام به أعضاء حزب تركيا الفتاة ، تذكر هذا المعلم أحد خريجى مدرسة الجمعية الفلسطينية الموجودة بالبلدة والذى أنهى بامتياز مدرسة المعلمين في الناصرة من مدة قصيرة وأنه توجه الآن ليكمل تعليمه في روسيا . ولم أستطع أن أفهم من المعلم اسم المدينة التي رحل إليها هذا الحريج في روسيا لآن المعلم في تلفظه لإسم المدينة كان أقرب إلى كلمة بلكوفو ، فرأيت أن الآمر قد إلتبس عليه ليس إلا . وصارت المدينة الصغيرة هادئة في ذلك الوقت ، وأضاء القمر كل ما حولنا ملقيا عليه حجاب الأسرار المعروف عن الشرق خاصة . وساد الصمت بيننا . وفي ذلك الوقت لم أدر لماذا شعرت فجأة بوضوح كامل بأنني لا أستطيع العيش بدون روسيا وأنني لن أبق في سوريا .

ومرت بعد تلك الأمسية أعوام عديدة وأحداث أكبر عدداً وأدت الحرب العالمية الأولى إلى انهاء حياة مدارس الجمعية الفلسطينية . وانقطعت علاقات وغنطوس الروسى ، مع أصدقائه السوريين . لكننا ما زلنا نتذكر أحياناً هذه المدارس . وقد حدث أنه كان من بين أقرب زملائى فى التدريس بمعهد اللغات الشرقية اثنان من المعلمين السابقين بالجمعية الفلسطينية . وكان أحدهما طالباً قديماً لى فى الجامعة واشتغل معلماً لمدة عامين فى الناصرة . ثم سافر من هناك إلى روسيا بسبب الحرب . وكانت انطباعاته ، ازالت حية . وكثيراً ما تذكرنا فلسطين ومدارسها والمعلمين حين كنا نؤلف كتاباً للقراءة باللهجة السورية .

أما مصير مساعدتى الثانية فقد كان جد معقد . فهى عربية من الناصرة أنهت مدرسة المعلمين فى بيت جالة قرب بيت لحم . وكنت قد قابلتها فى الناصرة ذاتها . وكانت آنذاك معلمة ناشئة إلى جانب عملها فى بعض المجلات العربية . وانتهزت فرصة العطلة الصيفية عام ١٩١٤ فسافرت لزيارة روسيا . ثم نشبت الحرب وحالت دون عودتها فبقيت عندنا فى روسيا مدى الحياة . وصارت تعلم فى ذلك المعهد منذ العقد الثانى من هذا القرن . وفى الغربة عن الوطن كانت تقوم باهتمام بجمع كل الأخبار الآدب ية التى بدأت تتسرب من البلاد العربية آنذاك . وظهرت أسماء جديدة كثيرة فى الآدب العربى لم نكن قد سمعنا عنها قبل

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

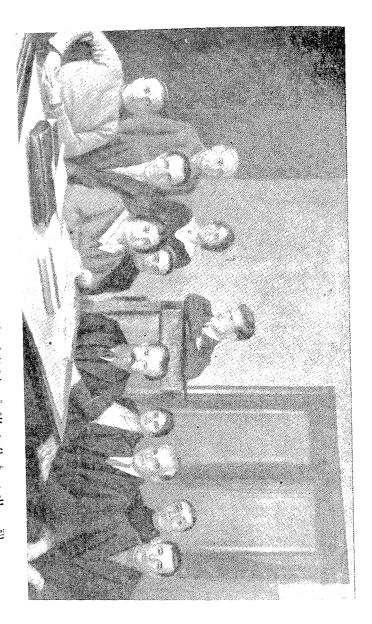

القسم العربى في المعهد الشرقي بليتيتورد عام ١٩٢٨ . الجالسون في الوسط قرب الطاولة : ابئة الناصرة لد.ف. عودة ــ فاسيلييفا ( العلمة كلثوم عودة ) ، البروفسور كراتشكوفسكي ، د. ف. سيميونوف ( الاستاذ سابقا في مدرسسة الجمعية الفلسطنية ــ توفي في ليميفوراد سسنة



الحرب. وصارت لدينا تدريجياً فكرة عن تأليف كتاب القراءة للتلاميذ عن الأدب العربي المعاصر مع مقدمة صغيرة له عن الكتاب.

وكان من الصعب الحصول على معلومات عن هؤلاء الكتاب. ومع أب مؤلفاتهم نفسها موجودة فى مختلف الجرائد والمجلات إلا أن بجرد تواريخ حياتهم لم يستطع دائماً مراسلونا الذين توجهنا إليهم بالسؤال أن يخبرونا عنها ، وبينهم كتاب أيضاً . ولقد أحزننا هذا بصفة خاصة عندما كان الآمر متعلقاً بأحد النقاد الناشئين الذين شعرنا \_ على الفور \_ بأن لديه جرأة وقوة كبيرة . وخشيت أن أستسلم لانطباعاتي الأولى عنه إلا أنني شعرت بأن أفكاره تتضمن صدى أفكار النقاد الروس التي لم تكن معروفة إلا قليلا فى الآدب العربي فى ذلك الوقث . واشتدت انطباعاتي هذه عن هذا الناقد العربي الشاب عندما صدرت ، فى ١٩٩٣ واشتدت انطباعاتي هذه عن هذا الناقد العربي الشاب عندما صدرت ، فى ١٩٩٣ أن يغربل به المكانة المعترف بهم لدى الجميع . وفى « الغربال ، فإن مؤلفه لم يخش مسرحية « الآباء والبنون ، غير المعروفة لنا والتي كانت ترن فى عنوانها من جديد نغمة توافق مع الآدب الروسي .

والمؤلف يسمى ميخائيل نعيمة ويشير اسمه إلى أنه مواطن من سوريا وعاش على ما سمع ــ فى أمريكا . ولم نستطع أن نعرف أكثر من هذا برغم كل استفساراتنا من مصر وسوريا . واضطررنا لضم مقالته إلى كتاب القراءة الذى ظهر ١٩٢٨ بدون الإشارة إلى تاريخ ولادة الكاتب ، خلافا لاغلب الفصول الأخرى للكتاب. و بعد ذلك بعامين صدر كتاب إنجليزى ماثل لكتابنا عن قادة الأدب العربي المعاصر . ولقد نفد صبرى عندما رأيت أن ما فى هذا الكتاب عن نعيمة ليست إلا المعلومات الناقصة التي يحويها كتابنا . وكتبت إلى نيويورك إلى إدارة تحرير إحدى الجرائد العربية طالبا منها إخبارى بعنوان ميخائيل نعيمة إذا كان معروفا .

يشير المؤلف بذلك إلى رواية تورغينيف التي اسميت بهذا الاسم أيضاً ﴿ أَلَا بِاءُ
 والأبناء ».

وكانت دهشتى السكبرى عندما وصلى بسرعة جداً خطاب مكتوب باللغة الروسية الخالصة . وكان مرسل يعتذر عن كونه , قديم العقيدة ، ، وأنه يكتب حسب قواعد السكتابة القديمة التى كانت موجودة فى روسيا عندما غادرها عام ١٩١٦ . وكان مرسل الخطاب هو ميخائيل نعيمة الذى سبق له أن كان طالباً فى مدرسة بولتافا الدينية ما بين عام ه ١٩٥ وعام ١٩١١ . وفى الحال انكشف لىذلك الحريج من مدرسة الجمعية الفلسطينية الذى حدثنى عنه المعلم العجوز على سقف منزله الصغير فى بسكنتا. وفى خطاب نعيمة التالى كان تاريخ حياته مكتوبا بناء على طلبى، وعرفت منه أن نعيمة يعيش فى أمريكا منذ كانون الأول (ديسمبر) ١٩١١ . وأوضح لى فيا أوضح دور الأدب الروسى فى مؤلفاته وهوما كنت قد شعرت به وأوضح لى فيا أوضح دور الأدب الروسى فى مؤلفاته وهوما كنت قد شعرت به من قبل . وذكر لى ، وكأنه يجيب على أفكارى :

, إن الموضوع الذي كان محبباً لى منذ أن كنت في الناصرة هو الآدب...و في المدرسة الدينية غرقت في الآدب الروسى . وانفتح أماى تماماً عالم جديد مملوم بالعجائب.ولقد قرأت بنهم ؛ ولم أترك كانباً روسيا أيا كان إلاوقرأته ...وعندما غادرت روسيا صدمت بركود الآدب في كل العالم المتكلم بالعربية . وأدى هذا إلى إنقباض نفسي وكان مؤلماً إلى أقصى الحدود بخاصة للانسان الذي تربي على الفن الرفيع لبوشكين وليرمو نتوف و تورغينيف وعلى ، الضحكات عبر الدموع ، لغوغول وعلى واقعية تولستوى الجذابة وعلى الأفكار الآدبية لبيلينسكي ه. ومن منا يمكنكم أن تفهموا بسهولة السبب في أن أول خبراتي الآدبية باللغة العربية كانت أساسا ذات طابع نقدى ، .

وفى عام ١٩٣٢ عاد نعيمة إلى وطنه فى بسكتنا حيث كنت منذ ٣٥ عاما . واتسع نشاطه الآدبى و نمت شهرته ، إلا أن نظرته الصارمة إلى رسالة الآديب كانت أحيانا على غير هوى بعض مواطنيه . على أن كلا منا كان يتتبع الآخر . وكان موقفه من الآدب الروسى يفيض بحب لم يوجد، فى الغالب، لدى أى أديب عربى آخر . وكان هذا الموقف يحمل تقاربا مخلصا فى تقدير كل منا الآخر . ونحن

من أعظم النقاد الروس وديمقراطي ثوري في القرن التاسع عشر

لم نتحدث عن هذا ، إلا أننى رأيت فى عام ١٩٣٥ إحدى مقالاته التى نشرت فى بجلة بيروتية تتعلق بذلك الموضوع الذى كتب عنه محمود تيمور مقالته. فليدو صوت اللبنانى كما دوى صوت المصرى .

, غنطوس الروسى أغناتى يوليفتش كراتشكوفسكى اتصلت به بالمراسلة منذ خسة أعوام . وتلطف فأهدى إلى طائفة من مؤلفاته الروسية فى نواحى مختلفة من نواحى الآداب العربية قديمها وحديثها . ولعله فى طليعة المستشرقين الذين أعاروا آدابنا الحديثة الاهتمام الذي تستحقه . .

, أما رسائله فكانت تطالعنى من خلال سطورها روح نيرة صافية ، سليمة ومسالمة ، روح بحمت بين دعة المعرفة ورفعة البساطة ، روح تفيض عطفاً على الناس وإيماناً بمستقبل الإنسانية ، روح تقابل الخيبة ببسمة الأمل ، والألم بصلابة الصبر ، .

روأسا مؤلفاته فكانت تحدثنى عن طول باعه ، وطول أناته ، وإخلاصه لنفسه ولموضوعه ، وعظيم محبته للغة العربية وآدابها . ولكم سألت نفسى عن العوامل الحفية التى تدفعنا إلى هذا العمل أو ذاك فتجعل رجلا كالاستاذ كراتشكوفسكى يخرج عن نطاق بلاده بكل ما فيها من ميادين واسعة البحث والعمل وتحمله على درس لغة لا علاقة فى الظاهر بينها وبين لغته ، ثم تدفعه على تكريس حياته لتلك اللغة وآدابها وهو بعيد عن مواطنها ، .

. وقد كان بإمكانه ، لو هو شاء ، ـــ وكان أقرب تناول عليه ــ أن يكرس. حياته للغة بلاده وآدابها . لـكنه لم يشأ ولم يفعل . وفى ذاك وحده درس وعبرة..

, لقد كان آخر مامتعنى به أستاذنا المحبوب من أبحاثه الشيقة كتابه فى , رسالة الملائكة ، لابى العلام المعرى الذى نشرته أكاديمية العلوم فى لينينغراد فى سنة ١٩٣٧ ، .

ر تصفحت المكتاب فإذا بى أفرأ فى المقدمة أن صاحبه بق ٢٠ عاماً ــ من ١٩١٠ إلى ١٩٣٠ ــ يهتم فى الوصول إلى مصادره وجمع مواده وتمحيضها

وشرحها وترتيبها . وقد كانت العقبات فى سبيله — من حروب وثورات وسواها — أكثر من أن تحصى . وهو ، لتواضعه ، لا يذكر شيئاً منها . ولا يذكر كيف أنه بثباته ، وشغفه بموضوعه تغلب عليها كلها . فأبرز رسالة المعرى التي لم يكن يعرف بوجودها إلا القليل حتى من أبناء لغة المعرى — أبرزها في أصلها العربي مع ترجمته لها بالروسية وشروح وتعاليق وفهارس تركتني مذهولا بسعة اطلاع صاحبها وجميل صبره ، ودقة تمحيصه . هو عمل شاق ليس يأتيه إلا من ملك ناصية موضوعه مثلها ملكها الاستاذ كراتشكوفسكي ، وكان شغفاً بعمله ، مخلصاً لدله مثل شغفه وإخلاصه . وما المكتاب هذا غير أنموذج واحد من آثار الاستاذ المكثيرة ، .

رأحب الاستاذ شرقنا العربي إلى حد أنه يريد أن يكون معروفاً فيه لا بإسمه الروسى , أغناتى ، ومعناه أغناطيوس بل بصيغة ذلك الاسم الشائعة في لبنان وسوريا . فقد أهدى إلى , رسالة الملائكة ، وعليها هذه التقدمة بخط يده : , هدية الإعجاب والاحترام من ناشر الرسالة \_ غنطوس الروسى ، .

, الا ألف أهلا وسهلا بك يا , غنطوس ، 1 كن منا وفينا نكن من الرابحين. ولا أخالك تسكون من الخاسرين . لقد أحببناك كما أحببتنا . وها أنا واحد من أبناء العربية التي فتحت لها قلبك وفسكرك أدعو لك بازدياد النشاط . وأحيبك بإعجاب من عرف جمال روحك وأحب لغة أجدادك كما أحببت لغة أجداده ، .

وكان هذا الخطاب مكتوباً فى آيار (مايو) ١٩٣٥ وفى حزيران (يونيو) تسلمت من نعيمة كتابه الكبير الجديد . وهو عن صديقه جبران أحد قادة المدرسة المهجرية ، فى الأدب المعاصر والذى مات سنة ١٩٣١ ، فى نفس الوقت الذى تسلمت من نعيمة خطابه عن تاريخ حياته .

وقد أثر الكتاب تأثيراً كبيراً فى نفسى بغناء مادته ومهارته الأدبية ونغاته العالمية الرفيعة . وفى الكتاب نقطتان حملتا إياى من جديد على أن أتذكر مدارس الجمعية الفلسطينية واللغمة الروسية بين العرب . وعرفت أن الرابطة الادبية التى

لعبت منذ ١٩٢٠ الدور القيادى الأدب العربي الحديث في أمريكا كانت تضم من بين أكثر الأعضاء نشاطاً عدا نعيمة ـ اثنين من خريجي المعلمين في الناصرة ، وجبران خليل جبران رئيس الرابطة يرجع بنفسه إلى المارونيين في شمال لبنان . ولم يكن يعرف الروسية لكن عاطفته نمت بسرعة جداً وفي خطاباته العربية إلى صديقه الطالب الديني السابق في بلتافا استعاضة عن المكلمة العادية , عزيزي ميخائيل ، بكلمة أخرى غير متوقعة من العرب هي , عزيزي ميشا , وبقيت هذه المكلمة في خطاباته حتى النهاية . وإن هذا الإسم الروسي المصغر في ثياب الماغة العربية يبدو شيئاً لطيفاً مؤثراً ولا سما في رسالة شخص عربي .

ولقد كان نعيمة على حق عندما قال إن الغموض يكتنف تلك العوامل التي تفسر اختيار الإنسان لأعمال حياته. ولم يكن من الواضح دائماً تفاصيل الطرق التي يسير عليها نماء العاطفة بين الناس والشعوب. ولـكن إذا كانوا في سوريا يعرفون وغنطوس الروسي، وإذا كان الـكاتب العربي المشهور يسمى صديقه وابن بلده وميشا، من بسكنتا فإن هذه الإشارة الصغيرة تظهر بجلاء إلى أي عمق تنفذ أحياناً مثل هذه العاطفة وأنه ليخيل لى أن مستقبل الإنسانية يتوقف بدرجة كبيرة على المهارة في الـكشف عن مسالك هذه العاطفة.

# في المتحف الأسيوي

### 1 ـ مقدمة لأسطورة

(تذكار ف. ١. روزنبرغ)

1978 - 19.T)

فى يوم من أيام شتاء عام ١٩٠٣ ، أثناء محاضرة بوريس الكسندروفيتش تورايف عن تاريخ الحبشة ، حانت منه التفاتة عادية إلى مكان ما فوق رأسى مستمعيه الدائمين ثم وجه السكلام إلى قائلا : ، عليك أن ترى طبعة بريوشون ، وهى غير موجودة عندى ، إنما توجد فى المتحف الأسيوى وهناك اسأل عنها عند ، لم ، ، ، ولقد كان من الصعب على طالب فى الصفوف الأولى ، ومن خارج العاصمة أن يتغلب على حيائه ويتوجه إلى مكتبة جديدة ، هذا بالإضافة إلى أننى سمغت أن عمل الطلبة هناك يتطلب إذناً من المدير .

وكان المتحف الآسيوى آخاك يقع فى بناء قديم عند المبنى الرئيسى للأكاديمية فى زقاق تاموجنى مقابل متحف الأجناس البشرية والعنصرية ولم يكن المتحف الإسيوى متحفاً بالمعنى المكامل وكان لا يخزن إلا الكتب ولمخطوطات الشرقية . وكان المبنى جديداً بالنسبة لكثيرين إذ أن المتحف لم ينتقل إلى هنا من بنائه السابق فى جناح آخر لمبنى الاكاديمية نفسه إلا منذ سنتين تقريباً . وهناك قام مستخدم فى زيه الرسمى العادى آنذاك بتعليق معطنى ثم صعد عدة درجات وفتح بابا لحجرة إلى اليمين من المدخل . وفى جو الحجرة شبه المعتم لم أنمكن من التعرف عليها جيداً فى الحال. إلا أن مساحتها كلها تقريباً كانت مشغولة بمنضدة مربعة ضخمة تقع إلى يسار الباب . ولم يمكن يجلس عليها أحد . وعند الجانب المواجه للمدخل كانت يسار الباب . ولم يمكن يجلس عليها أحد . وعند الجانب المواجه للمدخل كانت تقوم خزانة قصيرة إلا أنها جدع يضة تحوى أقساماً لا تعد خاصة ببطاقات الفهارس الا بجدية . وخلف الحزانة ترتفع منضدة ضخمة تشبه المنصة . وهناك كان الجو مظلماً حتى بالنهار . وفى أوقات العمل كان دائماً يضيء مصباح مكتب كهربائى .

لم أكن قد انتهيت من تفقد الحجرة عندما سمعت صوتاً بعيداً عن التحية يأتى من وراء المنصدة: و ماذا تبتغى؟ ، فى ذلك الوقت فقط لاحظت أن هناك شخصاً جالسا طويل القامة ما زال بعيداً عن الشيخوخة ، بملابس راقية أنيقة ، ذوأ نف مشوه يصدم النفس للوهلة الأولى وظننت أنه ولم الذى أشار إليه تواريف فأوضحت له أنى أريد الحصول على تصريح من المدير بالدخول إلى المتحف للعمل فيه . فسأل الجالس بصوت بعيد عن التحية : و و من الذى أوصى بك؟ ، لم أكن أتوقع هذا السؤال إلا أننى أجبت بأن الاستاذ تورايف الذى أدرس عنده وجه نظرى إلى كتاب معين . و من جديد سألى ذلك الإنسانى الجاف : و هل الكتاب موجود عندنا ؟ ، فأسندت القول مرة أخرى إلى تورايف . وعندئذ نزل من منصته متوجها نحو الفهرس وأخذ يبحث فى البطاقات . وكان بحثه ، على ما يبدو ، بدون جدوى إذ أنه كان يهمهم متضايقاً .

وفى ذلك الوقت سمع صوت غاضب يأتى من مكان ما فى جوف الغرفة حيث يبدأ من وراء المنضدة صف الرفو ف المظلمة بماعليها من كتب. وكان هذا الصوت عبارة عن والبالالمانية: « ما حاجته ؟ ، فذكر محادثى إسم السكتاب . وهنا سمع صوت خطوات سريعة عرجاء . وظهر كهل نحيف شائب متوسط القامة تنتشر حوله رائحة سيجار نفاذة . وكان يبدو عليه الضيق فصاح فى وجهى بفظاظة : « هذا السكتاب من سلسلة ، و لابد من تعيين السلسلة ، ثم إنه عثر على بطاقة مانى الفهرس وأراها بغضب إلى شخص آخر . وكان هذا الشخص أستاذ تورايف والعالم فى تاريخ مصر القديمة ، بل ولعله أول عالم أوربى فى الثقافة القبطية . إنه ولما لم فى تاريخ مصر القديمة ، بل ولعله أول عالم أوربى فى الثقافة القبطية . إنه ميئة إدارة المتحف الماستشرق السكبير فى الفارسية الذى كان عضوا خارجاً عن وأحدة . وجلست إلى المنضدة أعمل ولدى سؤالى عن تصريح المدير حرك روز نبرغ واحدة . وجلست إلى المنضدة أعمل ولدى سؤالى عن تصريح المدير حرك روز نبرغ يديه وقال : « سنتولى نحن اخباره . ولم تطلب منى أى وثائق . وعلى هذا انتحف فى ذلك اليوم مديره المتحف فى ذلك اليوم مديره

الآكاديمي زاليان ؛ ذلك الآلمان الريفلي . العجوز بحركته و مشيته النشيطة وكلامه الحازم وبمنظره الذي يبدو عليه بعض العبوس و بملابسه الرسمية التي يرتديها دائماً ولم يكن في ذلك الوقت مديراً للمتحف فقط بل ومديراً للقسم الأجنبي بمكتبة الآكاديمية . وقد أقيم فيا بعد ؛ بناء على رأيه ، مبني جديد ضخم للمكتبة . إلا أنه لم يقدر له البقاء حتى ينتقل إلى همذا المبنى الجديد . واذكر جيداً كيف أن أولدينبورغ الذي عين في العام التالي أميناً دائماً للاكاديمية حول المنضدة و وجه نظره نحو القارى م الوحيد ثم ذهب إلى ما وراء المنضدة عند بداية الرفوف نظره نحو القارى م الوحيد ثم ذهب إلى ما وراء المنضدة عند بداية الرفوف حيثكان ، لم، (كا فهمت بعد فترة من الوقت) يجلس على منضد تما لخاصة قرب المدفأة . وسأله بالآلمانية بصوت منخفض : ، من هذا ؟ ، فأجاب لم بالآلمانية وهو يلوح بيده باحتقار وازدراء ، على ما بدا لى : ، شيء حبشي ! »

هكذا بدأت معرفتى بالمتحف الأسيوى وبمهثليه فى ذلك الوقت . بدأت بالاستحباش لا بالاستعراب و بالكتبلا بالمخطوطات . و بق المتحف بعد ذلك أعواماً طويلة يجتذبنى أكثر من الجامعة أو المكتبة العامة . ولم أكن أشعر آنذاك بأنه مع مرور الزمن سيحجبهما عنى كلية تقريباً وأن أولئك الناس بل المؤسسة كلها ستصبح قريبة منى بصفة خاصة .

وفى سنوات التلذة كنت أذهب إلى المتحف الاسيوى نادراً ومصادفة . فقد كانت مكتبة الجامعة آنذاك مشبعة تماما لاحتياجاتى بما تحويه من مختلف السكتب . وكانت المخطوطات بالنسبة لى مازالت غريبة ،ولم نسكن قد سمعنا بعد عن أهميتها . ومع ذلك فقد نمت معرفتى بالمتحف بيصفة خاصة بيفضل ما كان يقصه زميلي الاكبر ا . ا . فريمان المستشرق فى الدراسات الإيرانية والسنسكريتية والذى كان يعمل هناك فى المتحف . كان بذهب مراراً إلى المتحف . لكتابة البطاقات ، بالتي كانت كتابتها بالنسبة لى سراً مغلقاً بوذلك بعد أن يتناول غذاء مبكراً فى

<sup>\*</sup> لسبة إلى مدينة ريفل عاصمة استونيا والتي تسمى الآن تالين . المعرب .

مسكن الطلبة الذى كان يعرف باسم و بحمّع الأمبراطور الكسندر الثانى ، حيث كنا نعيش فى ذلك الوقت ، وعرفت أن هناك فى المتحف أيضاً يعمل زميل أكبر آخر من سكان و المجمع هو ف. م. المكسييف المستشرق فى الدراسات الصينمة .

وفى فترات زياراتى النادرة للمتحف كان يجذب انتباهى منظر شخصية طريفة، وكان صاحبها يظهر دائماً من وراء تلك الرفوف اللانهائية السرية وقد بدا على وجهه الحوف وكان يسير دائماً فى اتجاه غير مستقيم ، بل بخط منحرف . تلك هى شخصية س. ا. فينر العالم اليهودى الذى كان على معرفة كبيرة لاباختصاصه فى شخصية س. ا. فينر العالم اليهودى الذى كان على معرفة كبيرة لاباختصاصه فسبب بل وبالكتب الروسية فى القرن الثامن عشر. وكان هو أيضاً يعتبرخارجاً عن هيئة المتحف ، وبعث به خصيصاً لوصف ، مكتبة فريدلاند ، وهذه المكتبة كانت مجموعة مشهورة لمخطوطات وكتب يهودية . وقد ظلت هيئة المتحف مدة طويلة كاكانت عليه فى السابق . وعندما انتهيت من الجامعة وأصبحت منذ ١٠٠١ أكثر من زياراتى للمتحف ، ظل ا. ا. لم الحازن الوحيد، أما الآحرون فقد كانوا يعملون كموظفين خارج هيئة المتحف .

وكنت فى ذلك الوقت مرتبطا بالمتحف الأسيوى من جهتين: أولا من جهة تفكيرى فى رسالة الماجيستر ، فقد أبت إرادتى إلا أن أعمل على بحث ونشر مؤلفات شاعر عربى من القرن العاشرهو الوأواء الدمشق ، وكان أن اتفق وجود مخطوطين له فى المتحف الأسيوى وأخذت بإصرار أفك رموزهما وأنسخهما وأقارن بينهما ، ووجدت أن المخطوطين ليسا فى حالة حسنة وأنهما من فترة متأخرة ومكتوبان بحروف غير واضحة بلأن أحدهما يحوى أخطاء كثيرة ، فيكانا مصدر حزن كبيرلى كطالب ناشىء يلتمس الطريق ، وطالما جرانى إلى خيبة أمل و حملانى على الشك فى قدرتى .

وقد حدث من بين المرات النادرة أن دخل المتحف ف. ر. روزن بتلك الحيوية التى كان عليها دائما . وكنت فى ذلك الوقت جالسا إلى همذين المخطوطين فتوجه إلى بمرحه المعتاد قائلا : ,كيف حال وأوامك الصغير ؟ ، ولم أكن اجرؤ عادة أن أتوجه إليه بالشكوى من أحزانى الصغيرة مؤملا أن أفعل ذلك عند ما

يكون كل عملى قريبا من الانتهاء . ولسوء الحظ لم أكن أتصور أن عندها سيكون الوقت قد فات .

والجهة الثانية التي ربطتني بالمتحف الأسيوي تتعلق بعمل آخر كنت قدأخفيت أمره عن روزن مدة طويلة . ذلك لأني كنت أخاف من اللوم بسبب توسعي المحبير . وكان هدذا العمل قد ظهر تحت تأثير اهتمامات لم الذي كان يعمل بلاكلل و تعب في . دراساته القبطية . وغالباه اكان يضطر في عمله إلى الاهتمام بموازيات عربية . وهذا بدأ ينظر بحوى تدريجيا باحترام خاشع لمعرفتي العربية . وهذا بالطبع . لأن الموضوعات العربية المسيحية كانت قريبة مني آنذاك . وطالما توجه إلى بأسئلة مختلفة ، بلهجته الدائمة غير الراضية . وبالنسبة لى كانت مثل هذه الأحاديث مع عالم من الدرجدة الأولى لا تقل فائدة عن الدروس المنتظمة . وكان أ. ا. لم يجمع طول حياته مواد علية لبحثه المكبير لاسطورة عن رئيس الملائكة ميخائيل . وعلى هذا استكتب ذات مرة من غوتا إلى المتحف الاسيوى مخطوطا ضخما يحوى أشعاراً غنائية قبطية ورواية عربية فريدة للاسطورة .

وقد جذبني هذا الموضوع الاسطوري بتأثير «لم» وقررت أن أنسخ المخطوط كاملا . وكان على عكس مخطوط الو أو اء واضحا جداً . وكان العمل الاساسي فيه لا يتطلب إلا قوة آلية جسيمة . وبالطبع كان الوقت اللازم لنسخ أكثر من ثلاثما ثة صفحة ليس بالقليل . ولكنني قررت أن أعترف لروزن بحريرتي عندما انتهيت من نسخ كل المخطوط . غير أنه لم يغضب خلافا لما كنت أتوقع ، وقال به نتهي المرح : هذا عظيم . تؤلف رسالة الماجيستر عن الوأواء ورسالة الدكتوراه عن ميكائيلي . إلا أن هذا لم يحدث و ما زالت النسخة حتى هذه اللحظة مخزونة عندى ، ولم تفدني لا بمادة لبعض المقالات الصغيرة . على أن جو تلك المدرسة ، مدرسة العمل لا ستقلالي العميق في المخطوطات ، والذي عشت فيه في المتحف الاسيوى ، ظهراً نه كان بالنسبة لي مفيداً الغاية . وسرعان ما صار اندفاعي أمراً ملحوظا . وفي عام ١٩٠٧ كان بالنسبة لي مفيداً الغاية . وسرعان ما صار اندفاعي أمراً ملحوظا . وفي عام ١٩٠٧ حدثت لي مفاجأة غير متوقعة . فقد اضطرتني الدراسات المرتبطة برسالتي ، إلى دراسة أشعار المتنبي ؛ وعندها أسفت لانه لا يوجد لدينا مخطوط تعليقات الشاعر والفيلسوف المشهور أبي العلاء على هذه الاشعار . وسأني روزنبرغ ولم بجمجعته والفيلسوف المشهور أبي العلاء على هذه الاشعار . وسأني روزنبرغ ولم بجمجعته والفيلسوف المشهور أبي العلاء على هذه الاشعار . وسأني روزنبرغ ولم بجمجعته

الدائمة عن مكان وجود هذا المخطوط فأجبت بأنه فى مدينة مونيخ . إلا أى بالطبع لم أعط هذا السؤال أهمية . وذات مرة ، وقبل أن يمر أسبوعان علىذلك جئت من أجل على المعادى عن الوأواء ، إلى ذلك المسكان الدائم، على تلك المنصدة المربعة وهناك وجدت مخطوط مونيخ بنفسه . وأخذت أتأمله بذهول كامل فىحين كان لم وروز نبرغ وراء المنضدة الصغيرة ، يتتبعان بحب استطلاع ، انطباعاتى عند رؤية هذا المخطوط الذى لا يتوقع وجوده . ويبدو أنهما قاما فى السربكتابة خطاب لإرسال المخطوط من مونيخ إلى المتحف الاسيوى حيث ظل المدة اللازمة لى للحمل .

وفى عام ١٩٠٨ . بعد نصف عام عقب امتحان الماجيسة ،سافرت إلى الشرق حيث غرقت فى حياة أخرى ، ومخطوطات أخرى حجبت المتحف الاسيوى . وبعد رجوعى من هناك ، سنة . ١٩١، بقيت مدة طويلة أيضاً بعيداً عن المتحف. ذلك لاننى شغلت بالاشراف على مكتبة اللغات الشرقية المعروفة باسم روزن والتي تأسست فى ذلك الوقت ، وقد أعطيت معظم وقتى لتنظيمها .

ثم إن عدم تعودى بعد على إلقاء المحاضرات بالجامعة وضرورة استعدادى لها ، كل هذا ابتلع كل أوقات نهارى وكثيراً ما لم يمكنى من زيارة المتحف وكان يرتبط بهذا المرقف طبعا مراقف أخرى . فلم يسكن فى المتحف الأسيوى متخصص فى الاستعراب على أن مديره الأكاديمي زاليمان ــ كا هو أحياناً طابع العالم العجوز ــ كان يريد أن يعمل كل شىء بنفسه وظن أنه سيتمكن من إيجاد وقت لأجلهذا العمل الاستعرابي . وعلى هذا تولى بنفسه وصف مخطوطات الشرق الأدنى الواردة حديثا المتحف . وكان لا يتوجه إلى بسؤال إلا فى بعض الحالات الصعبة بشأن بعض نسخ منفردة من هذه المخطوطات لتوضيح كنها له . وهكذا ، وبسرور عظيم ، استطعت التمتع بنسخة رائعة لمخطوطات لتوضيح كنها له . وهكذا ، وبسرور عظيم ، استطعت التمتع بنسخة رائعة لمخطوط من القرن الثانى عشر هو « الآثار الباقية عن القرون الخالية ، للبيرونى الحوارزمي المشهور ، وكانت هذه المخطوط تمكل الأماكن وكنت أحلم بأن الخالية في طبعة زهاو المشهورة ، وافترضت أنني سأتمكن من نشر هذه القطع الخالية في طبعة زهاو المشهورة ، وافترضت أنني سأتمكن من نشر هذه القطع

القطع فيما بعد . لكن الآمر بدا أصعب مما كنت أظن وظلت هذه النسخه ملقاة عندى حتى الآن لا ترال تنتظر دورها . وكان عيداً عظيماً لى يوم أن اكتشفت بين المكتب الآتية حديثاً ، أحد بجلدات تاريخ ابن مسكويه وهو بجلد عظوط كتب بخط جميل في آسيا الوسطى في وقت ليس متأخراً عن القرن الثانى عثر وهو نفس المجلد الذى قرأه ياقوت انجغرافي المشهور في ذلك الوقت هناك في مدينة مرو على أغلب الظن . وقد اتضح هذا الآمر مع مرور الوقت عندما عثر في مدينة قرآن على بجلد آخر لنفس هذه النسخة وعليها بعض كلمات بخط ياقوت نفسه . وبعد ذلك اكتشفت في آسيا الوسطى المجلدات الثلاثة الباقية كلها ،مؤكدة من جديد تلك الحقيقه القديمة القائلة بأن , المكتب أقدارها ، وبسعادة لاتقل عن سابقتها ، وفي مخطوط متلف من مجموعة حديثة آتية من بخارى ، اكتشفت و ديوان ، أشعار , الأعرابي الآخير ، ذى الرمة ذلك الشاعر الأموى المكبير و في القرن الثامن .

وفى نهاية ١٩١٦ مات زاليان مدير المتحف وفى نفس الوقت أخذت تتوالى بانتظام على المتحف الأسيوى مخطوطات كثيرة متنوعة أنقذت أثناء الحرب من الحجهة القوقازية. وكان أكثر هذه المخطوطات عربية تعلن فى إصرار وبصوت داو عن ضرورة وجود مستعرب فى المتحف الأسيوى. وقد دعانى المدير الجديد الممتحف أولدنبورغ فى كانون الأول (ديسمبر) ١٩١٦ اللعمل على هذه المخطوطات بصفة أساسية. وكان هذا بالنسبة لى عيداً عظياً. وفتحت لى خدمتى بالمتحف الأسيوى بحالا كاملا إلى المادة العلمية بما فى ذلك المخطوطات التى أستطيع الآن أغرق فيها بحرية إلى المدى الذى تستطيع باوغه قوتى ووقتى، وفى أية ساعة من الليل أو النهار. هكذا عملت وعمل الآخرون. ولم يكن وقت العمل محدوداً اللهم المتحف وكان هذا العمل الشخصى العلمي يتداخل مع عمل المتحف. وكان هذا العمل الشخصى لا يعرف أى حد أو معدل. ولقد كنا نحن المشباب نضحك من لم لانه كان يأخذ بطاقات المكتبة لكتابتها بالمنزل. وكان المشباب نضحك من لم لانه كان يأخذ بطاقات المكتبة لكتابتها بالمنزل. وكان المشون حتى آخر الليل. وكان هذا شيئاً عادياً بالنسبة لروز نبرغ نفسه.

وفي عام ١٩١٦ تغيرت حال المتحف إلى درجة ملحوظة إذا ما قورنت بحاله في الزمن السابق عندما كان لم هو الخازن الرسمي الوحيد. أما الآن فأصبح هؤلاء الحزنة ثلاثة : لم وقد نال لقب كبير الحزنة والثانى في مرتبة لم أيضاً هو روزنبرغ ، أما الثالث وهو أصغر درجة فكان الكسييف. أما خَارج هيئة المتحف فكان يعمل إلى جانب عن س. ا. فينر ، المستشرق في الفارسية ، ف. ا. إيفانوف ذلك الرجل البالغ الغرابة والمختص الكبير فىالتصوف والمحب الولهان البخطوطات . وكان . صياداً ، ناجحاً جداً لهذه المخطوطات. فقد أرسلته الآكاديمية مرتين لجمعها في آسيا الوسطى. فاغتنى المتحف بالمجموعة الضخمة التي جمعها والتي تسمى بمجموعة , بخارى . . وكان إنسانا لاذعاً سليط اللسان يتكلم بالمجاز . وكان دائماً وبخاصة عند تناول شاى الظهيرة يوجه لذعاته إلى ذلك الشخص الهاديء الذي يشتغل في المتحف ، وهو الأرمني ا . ا . كالانتاريان ، الذي لم تكن تظهر عليه إستجابته للسخرية عادة إلا بعد أن يتفرق الجميع . وكان المستشرق في الدراسات المونغولية الموهوب ب.ى. فلاديمير تسوف قد دعى للعمل في فقرة سابقة قليلا لعملي في المتحف . وظلت هيئة الموظفين تنمو بعد إلتحاتى بالعمل في المتحف . ومحل لم حل ب. ف . يرنشتادت ، العالم في الدراسات القبطية والهللنية وظهر أيضاً شابمتخصص فيالدراسات القوةازية هو آن غنكو.

وفى عام ١٩١٨ وقع حدث كبير فى المتحف الأسيوى. فقد انضمت إلى عداد الموظفين و بمبادرة من أولدنبورغ أول امرأة هى ن. م. ديا كونوفا تليذة ب. ا. تورايف ، العالمة فى الدراسات المصرية القديمة والتى أصبحت زوجة الكسييف فيا بعد . وأخذ يظهر تدريجياً للعمل بالمتحف أفراد من جيلنا والجيل الذى للمه بل ومن تلاميذنا .

وقد أعطى لوناً ناصعاً للحياة بالمتحف المستخدمان ديمترى بريادوف ويبريمي زيرزين اللذان أمضيا هنا معظم فترة وجود زاليان وكل فترة وجود أولد نبورغ وكل من بريادوف وزهيوزين خرج من الوسط الفلاحي البسيط، وكانا بطبيعتهما يملكان مو اهب ليست بالمقليلة . وقد استطاعت هذه المواهب أن تتطور بفضل

وجود هما في هذه المؤسسة الثقافية . وبصرف النظر عن القول بأن كليهما استطاع أن يفهم جيداً الرموز المسكتبية المختلفة والحروف اللاتينية ، فإن كلا منهما كأن بنفسه يجيد كل صنعة . فبريادوف تعلم بنفسه تصليح الساعات بمنتهى الروعة . وأما زيوزين فقد تعلم تصليح الأحذية . إلا أنه يمـكن القول بأن هذه المواهب ليست إلا مواهب معيشية ، ولسكن الأمر الاكثر إمتاعا أن بريادوف صار مصوراً وصور الخطوطات الشرقية بطريقة فنية . وقد أرسلته الأكاديمية في مهمة لهذا الغرض إلى دير باسم . أفون ، . ولما كان المتحف يرسل صوراً من المخطوطات بناء على طلبات من العلماء الأجانب ، فقد وصلت إلى المتحف رسائل كثيرة خاصة للشكر على أن الصور التي أرسلت إليهم تمتاز بمهارة عجيبة . وبالطبع فإن هؤلاء الاجانب لم يكونوا يدرون من الذى كان يعمل على تصوير هذه المخطوطات. وعندما اتسعت هيئــة إدارة المتحف بحيث أصبح عدد المستخدمين ثلاثة كان المستخدم الثالث هو الذي يتغير عادة، أما كل من بريادوف مزيوزين فكان يعملان باستمرار دون أن يتغيراً . وبدونهما كان من الصعب تصور المتحف أو تصور وقوع أى حدث في حياته . وانتقلا كلاهما فما بعد مع المتحف إلى مبناه الجديد . إلا أن بريادوف أصابه المرض هناك وأصبح صعباً علية صعود السلم ، ولم يعد يستطيع القيام بتصليح الساعات . ثم وافته المنية في العقد الرابع من هذا القرن بعد موت روزنبرغ . ورقى زيوزين إلى درجة مستخدم علمي فني . إلا أنه أيضاً أخذ يذبل رويداً رويداً ، ولم يذبل عوده تماماً إلا في سنة ١٩٤٢ القاسية . وبموته انتهى آخر بمثل للمتحف الأسيوي القديم . القد ذهب وهو يذكر جيداً ماكان من فترات مختلفة في حياة ذلك المتحف .

كانت فترة إدارة أولدنبورغ وبخاصة أعوام ١٩١٧ – ١٩٢٥ فترة إزدهار كبير المتحف عندما أصبح في الحقيقة على نحو غير ملحوظ مركزاً لكل الاستشراق العلمي في لينينغراد. وقد انتقل إلى المتحف إلى حد ما الدور الموحد الذي لعبته فيا مضى كل من كلية اللغات الشرقية التي تفتتت والشعبة الشرقية لجمع الآثار التي حل محلها لعدة أعوام . مجلس المستشرقين ، التابع المتحف الآسيوي وكان روح كل هذا الانتعاش هو بالطبع س. ف. أولدنبورغ إلا أن ارتباطه

بالعمل العلى التنظيم الواسع في الاكاديمية وخارجها لم يمكن يمكنه دائماً من إعطاء وقت كاف البتحف الاسيوى . واتضح أن كل الاعمال اليومية وكل ما يتعلق بتنظيم العمل وتوزيعه كان في يد ف. ا. روز نبرغ الذي اكتشف على غير انتظار موهو با كبيراً لتوحيد الجيل الاصغر حوله . أما لم فسرعان ماأصابه ثم مات سنة ١٩١٨ . وبق روز نبرغ كبير الخزنة محتفظاً كسابق عهده بنغمة الجعجعة ، لكنه استطاع \_ على نحو غير ملحوظ \_ أن يقرب إليه جميع الموظفين في العمل ، وأن يسيطر عليهم فسلطانه العلمي الرائع وبخاصة بهالته الثقافية الرفيعة الشامخة : فقد كان إلى جانب كونه من علماء الصف الاول علامة دقيقاً في الفن والادب العالمي .

وقد كان العمل سهلا فى مثلى هذا الموقف . برغم جميع المصاعب التى كانت كانت تواجهها بتروغراد فى ذلك العصر . وبالنسبة لى كانت فترة ١٩٢١-١٩٢١ فـ مترة غرق لا فى مخطوطات منفردة فحسب بل وفى بحموعات كاملة فيها ذخائر وكانت تنهال على أحياناً بكثرتها ، إلا أن الاحتكاك الدائم مع المواد الحية المتجددة ساعد بصفة خاصة على تجدد همتى والإسراع بالعمل العلى .

وكان على قبل كل شيء أن أقوم بترتيب أكثر من ألف مخطوط تعرف باسم بحوعة القوقاز كانت قد أحضرت من جهة الحرب هناك . وفى كل أسبوع كان يسلم إلى فى المتحف وطرد ، منها . وكان هذا التيار المستمر يهددننى أحياناً بالغرق . وكانت هذه المخطوطات فى أغلب الاحوال من الدرجة الثاية بل إن أكثرها كان من الدرجة الثالثة . إلا أن النظر فى هذه الكمية الضخمة علنى سرعة الاستدلال فى مادة جديدة ، ووسع من نظرتى إلى جميع بحالات الكتابة . ولقد أعطتى هذه المجموعة لأول مرة فى حياتى صورة مرئية عن معارف أدبية تنصل بالثقافة العربية وتحص إحدى مقاطعات العالم الإسلامى . ومرت أمام ناظرى كتب تعليمية ومؤلفات علية مدرسية وباختصار كل وحلقة القراءة ، التي التهمتها أجيال كامله مدة مثات من السنين حتى القرن العشرين .

وما كدت أنتهى ملى التغلب على تلك الموجة العارمة حتى ابتلعتنى أخرى أكثر خطورة من السابقة : هي تصنيف المخطوطات التي بقيت بعد وفاة روزن والتى أرسلها إلى المتحف فى ذلك الوقت تلييذه الآف ــــدم المستشرق المشهور فى اندراسات الإيرانية فى الله جوكوفسكى الذى مات ١٩١٨ . ولقد ظننت أننى كنت أعرف روزن عن قرب بدرجة كافية فى آخرفترات حياته . لكنى آنذاك فقط ، عند دراستى لمخطوطاته ومراسلاته الواسعة ، استطعت تقدير ذلك الشخص السكبير والعالم العالمي حق قدره . وكان المتخصصون فى كل البلاد يعدون الاتصال به تشريفاً لهم ، فهو منظم الاستشراق الروسى ، ومن مدرسته تخرج نجوم علنا أمثال أولدنبورغ ومار وبارتولد وآخرون كثيرون . وأن أعمال روزن العلية التى لم تنشر وأبحاثه التى لم تكتمل ومسوداته ووثائق تاريخ حياته ومراسلاته كل هذا أعطانى مواد للنشر طول حياتى . إلا أن كثيراً منها لم يستنزف بعد .

وإذا ما أضفت إلى ذلك أنه قد وصلت إلى المتحف فى تلك الأعوام مخطوطات البطريرك غريغوريوس من القصر الشتوى وبجموعة كبيرة من القسم التعليمي السابق لوزارة الخارجية ، وكانت , بجموعة بخارى ، التي جمعها ايفانوف تنمو باستمرار . وإذا ما أضفت إلى هذا أنه كان لابد أن يمر كل مخطوط عربي من بين يدى ، أصبح من السهل تصور أى بحر كنت موجوداً فيه وأية حال من التوتر كان عليها عملي الذى كانت المهواد الجديدة تجعله دائماً على مستوى زائد .

وكانت السعادة بالاكتشافات السكبرى تتتاوب مع الارتياح لنمو ذخيرتنا ودخولها مجال العلم على نحو أوثق فأوثق. وكانت بجموعات المخطوطات الجديدة توضح بجلاء أكثر قيمة المجموعات القديمة السابقة. وشعرنا كلنا بهذا، بصورة قوية عندما كتبنا ب بمبادرة من أولدنبورغ للحسب اختصاصه، مختصراً لاقسام المتحف بمناسبة الذكرى المشوية له، سنة ١٩١٨. وأرب الاطلاع على المراد العلمية لمؤسس المتحف وأول خازن له خ. د. فرين ليرفع إلى الذرى هذا الشخص العالم من الطراز الأول الذي عمل بكل قلبه من أجل صالح المتحف ولمن شعور المرء بأنه يواصل العمل الذي أوصى به من السابقون العظام ليساعده على قهر المصاعب وأداء عمله المتواضع المغمور بلا كلل . بالنسبة لى كات أعوام ١٩١٦ — ١٩٢١ فترة غرقت فيها تماماً في مخطوطات المتحف الاستيون.

وفى نهاية ١٩٢١ انتخبت عضوا فى الأكاديمية . وبحسب النظام المتبع فى ذلك الوقت كان من اللازم أن أترك وظيفتى فى المتحف . وبالطبع فان هذا الموضوع لم يعقنى عن العمل بالمتحف ولمكن الاختيار وقع على فى السنة التالية لوظيفة أمين قسم التاريخ واللغة والآداب فى الأكاديمية . وكانت وكانت هذه الوظيفة قد أنشئت حديثاً فى ذلك الوقت . وعملت المهمات التنظيمية الإدارية الجديدة المرتبطة بضرورة الوكالة عن الأمين الدائم للاكاديمية س. ف.أولدنبورغ وقت رحلاته المتعددة على اقتطاعى من المتحف مدة تقرب من السبعة أعوام وقللت كثيراً من إمكانية عملى العلى الشخصى .

وفى الوقت نفسة كان المتحف الأسيوى القديم يسير في طويق النهاية . فني عام ١٩٢٥ ، ويمناسبة ذكرى مرور مائثي عام على تأسيس الأكاديمية انتقل المتحف إلى مبنى جديد فوق مكتبتها . وفيما بعد اتحد المتحف مع المنظات الاستشراقية الاَّحرى للاَّكاديمية وتحول الجميع إلى معهد الاستشراق . وبعد هذا بدأت فترة جديدة . كان الموظفون جميعاً يدكرون هذا ، إلاأنه كان من الصعب على الكثيرين مفارقة البناء القديم غير المريح ، لـكنهم ألفوة وارتاحوا اليه . وكان ذلك البناء القديم للمتحف في زقاق تاموجيني حيث كان يشغلالطابق الأول . أماهنا ، فيالمبني الجديد ، فلا بد من الصعود إلى الطابق الثامن . ولم يكن ذلك بالأمر اليسير على الجميع حتى من الناحية الجسمية . كان روز نبرغ أول من شعر بهـذا ، وأصابه المرض في الاعوام الاخيرة ، فكان يتحرك أحياناً بصعوبة . وبدأ نوره يخبو تماما بعد الانتقال إلى البناء الجديد . ولم يستطع الاطباء مدة طويلة أن يحددوا « سل المسنين ، الذي أصابه . وأمام أعيننا كان الخازن الآخير يخطو إلى العدم . وكان ا. د. زيوزين كالممرضة المخلصة يزوره كل يوم تقريباً في وحدته هناك في شقته . وربما كان ينفذ بعضرغباتة التي لم تكن في صالح مرضه. وكان روز نبرغ عالما بطلاحتي وهو في طريقه إلى الموت . فني تلك الساعات القليلة من الليل وفي تلك الفترات القصيرة التي كانت تنخفض فيها درجات حرارته الأربعين ، وتختني عندها رؤية الأصدقاء الراحلين إلى عالم الفناء ، كان يعد لذكرى الفردوسي ترجمة وتعليقات عن بعض قطع مختارة من , الشاهنامة , وهوأحسن العارفين بها . وقد ظهر كتاب صغير أنىق الطبعة كان آخر عمل له ، لـكن للأسف بعد موته .

وما كان روز نبرغ الجزينالوحيد على المتحفالأسيوىالقديم . ونحن بالطبيع كنا تدرك جيداً أن الآكاديمية لا بدلها أن تنتقل من صورة ذلك العمل البدائي والحرفى أحيانا فى تلك الاقسام الصغيرة إلى معهد كبير بفروع مختلفة وبمجموعة كبيرة من المستخدمين . ولكنه كان من المحزن لنا أن العمـل على المخطوطات وذخائرها . ذلك العمل الذي كان في السابق للصعب الأساسي للحياة في المتحف الاسيوى والذي ملا كل هذه الحياة ، قد أصبح الآن في المرتبة الثانية . ولم يكن الجميع يدركون معنى هذا العمل وقيمته . فالحلقة الصغيرة لأولئك العداء الذين عاشوًا في المكتبة من أجلها قد ذابت في المعهد المكبير للأبحاث العلمية بما يوجد فيه من عشرات المستخدمين ، يعدون المائة ، وبما له من برامج واسعة . كل هذا كان مفهوما وطبيعيا . ولكننا كنا نتذكر المتحف الآسيوى القديم كما يتذكر المر. الآن جمال الصناعة اليدوية قديما والتي اندثرت تحت ضغط الإنتاج المعاصره ، وهذا أمر لا بد منه حسب قانون الزمن . لـكن من شب في الحالة القديمة لهذه الصناعة يتحسر على جمالها و إن يكن يفهم ذلك . وربما لست أنا وحدى الذي يتذكر باحساسه الخاص أسطورة عن المتحف الآسيوي نشأت في أجوائه في العقد الثالث منهذا القرن ودارت حقادتُها فيملكة المالك , بوك الحير ، فيقصر الفارس . الجبل الوردى ، وكان من بين الذين يعيشون هناك ساحر عربي خير وبطرس الفلاماندي القاسي وكان هناك ثلاثة من التروبادور هم : جيول \_\_ Aux cheveux longs\_ الطويل الشعر ونوس \_ Aux cheveux longs\_ الذهي الشعر ودوس ــ Aux cheveux noirs ــ الأسود الشعر وكان هناك أيضاً اللاعب بمجموعة المكرات الكسيس لي بيف وكثيرون كثيرون آخرون ولا أزال أرىكلا منهم اليوم على مهاد الخزانات الحمـــراء نفسها والكتب والمخطوطات نفسها التي أحاطت بنا عشرات الاعوام في المتحف الآسيوي القديم .

#### ٢ - مخطوط وحيد وعلما. « اثنتي عشرة لغة»

كنت في حياتي الاستعرابية ألتق غالباً بمخطوطات. اكتشفت منذ زمن بعيد حون أن يشعر أحد ودون أية جلبة أو ضوضاء . إلا أن قصة دخولها بالندريج إلى دنيا العلم ، تذكر أحيانا بأسطورة سحرية يقوم بالأدوار فيها مجموعة من الشخصيات ارتبطت أقدارهم معاً على غير انتظار . ومع أن موضوع القصة دبدون رتوش ، إلا أنها تعطى صورة دالة للعمل الجماعي لعلماء كثير من الشعوب . هذا العمل الذي جذب إلى مجراه موهو بين متازين وعاملين بسطاء وشعوباً كاملة بتراثها الاستعرابي القديم ، وقوميات نالت استقلالها أمام عيوننا بل وجذب إلى مجراه الغرب كافة على اختلاف أشكالها الظاهرية . حقاً إنها لصورة جذا بة تحمل بين جوانها قوة معلمة ، ومثلها كمثل د الشمس على قطيرة ماء ، ، في عكسها حركة الثقافة الإنسانية التي لا تعرف الكلل .

في القرن الثانى عشر ، كان يعيش في قرطبة شاعر عربي، قليل الشهرة في أوساط رجال القصور عنداً مراء أسبانيا الكثيرين من ملوك الطوائف الذين تقاسموا الحلافة القرطبية فيا بينهم . إلا أن الناس في الاسواق وفي كل مكان يحتمع فيه الشعب البسيط، كانو ايقا بلون شاعر نا هذا كضيف محبوب لا في قرطبة فحسب بل في المدن الاندلسية الاخرى ، كاشبيليا وغرناطة . وكانت لغة شاعرنا القومية هي العربية . أما شكله . بعينيه الزرقاوين ولحيته الذهبية المائلة إلى الحرة فيشير إلى أن بين أجداده من كان دمه من سلالة أوروبية . وحتى اسمه نفسه و ابن قزمان ، كان مستعملا بين كان دمه من سلالة أوروبية . وحتى اسمه نفسه و ابن قزمان ، كان مستعملا بين العرب والاسبان على السواء . وهو في أشعاره لم يقتف الخاذج العربيسة المتحدث عن الحب والخر مع تلبيحات ليست بالنادرة عن ضرورة ألمساعدة البغني الفقير دائم الترحال . وجعلت موهبته الكبيرة في كل أغنية على المنافزل المكشوف . وكان ابن قزمان لا يستخدم اللغة الفصحى تقريباً . ويفضل الغزل المكشوف . وكان ابن قزمان لا يستخدم اللغة الفصحى تقريباً . ويفضل المتخدام لهجة المتخاطب الشعبية لأقاليم وطنه . بل ولم يخجل من استخدام المعجة المتخاطب الشعبية لأقاليم وطنه . بل ولم يخجل من استخدام .

السكايات والتعبيرات الرومانية التي كانت مفهومة آنذاك . وليس عجيبا أن يكون . مثل هذا الشعر بعيدا عن روح الأدباء المحبين للغة الحالصة التي تتقيد بكل القواعد وبعيدا عن روح المعجبين بالتقاليد القديمة ، الذين نظر وا إلى تسجيل زجله المرح نظرتهم إلى ثيء غير جدير بهم . لكن كان هناك أيضاً المكثيرون الذين أعجبتهم هذه الأزجال . وابتدأت تشق طريقها رويداً رويدا نحو الشرق العربي . وهناك في فلسطين ، في مدينة صغيرة ، في صفد ، قام شخص عربي بعد مائة سنة بنسخ هذه الأزجال بدافع من اهتمامه الحاص . وقام بكتابتها بدقة وعناية . إلا أنه لم يكن يعرف اللهجة العربية الأسبانية البعيدة عنه ، ولم يكن لديه بالطبع أية فكرة عن اللغة الرومانية ، ومن هنا يمكن أن نتصور بسهولة أية أخطاء تسربت إلى هذه النسخة لا سيا في تلك الكيات الرومانية اتي نسخها بحروف عربية بطريقة قده النسخة لا سيا في تلك النكرات الرومانية من ابن قرمان لو لم يخزن . هذا المخطوط \_ الوحيد المعروف حتى الآن \_ عندنا في المتحف الأسيوى . وكان طريق المخطوط شاقاً . وأخيراً وقع عندنا بفضل بعض المصادفات .

فنى نهاية القرن السابع عشر وصل من جنيف إلى سوريا شخص غير معروف. يدعى روسو وهو ممثل لعائلة جان جاك روسو التى صارت لامعة فيا بعد . وهناك فى سوريا كان روسو هذا يحيا حياة أفضل ما كان يحياها فى وطنه . وقد استطاع بالمتدريج أن يجمع بعض الروة . وعشية الثورة الفرنسية كان ابنه قنصلا لحسكومته فى حاب وبغداد . وكان حفيده قد ترعرع فى الشرق بثقافته الفرنسية إلا أنه صار فيا بعد نموذجا حقيقيا لسكان الطرف الشرق من حوض البحر الأبيض المتوسط . فقد سيطر هذا الحفيد تماما على اللغة العربية والفارسية والتركية واكتسب بنفسه وبطريق مباشر انطباعات عن تركيا وإيران حيثكان يقوم بتنفيذ أو امر دمبلوماسية وتجارية هامة خاصة بحكومته الفرنسية . وقد يقوم بتنفيذ أو امر دمبلوماسية وتجارية هامة خاصة بحكومته الفرنسية . وقد اقتى الحفيد خطوات أبيه كتاجر رسمى ووكيل قنصلي وصار أحسن من أبيه من حيث معارفه واهتماده العلمي نوعاً ما بنلك البلاد التي عاش فيها . وأقام الحفيد في حاب وقتاً طويلا . واقامته في هذه المدينة ، التي كانت آنذاك , مركزا في حاب وقتاً طويلا . وقد طورت فيه ذوقا نحو الآدب وجمع المخطوطات ..

وتجمعت لديه بالتدريج بحموعة كبيرة اختيرت بمهارة ولم يكن ديوان ابن قرمان المخطوط الفريد الوحيد في هذه المجموعة . أما النصف الثاني من حياة الحفيد فقد كان بعيداً عن الهدوء والراحة . فقد قضاه في طرابلس الغرب . وفي ذلك الوقت تغيرت ظروفه المادية إلى حد جعله في ١٨١٥ يفسكر في أن يتخلص من بحموعة مخطوطاته ببيمها .

فتوجه إلى الحكومة الفرنسية أول ما توجه يعرض عليها شراء المجموعة . إلا أن عجز الميزانية بعد حروب نابليون لم يمكن الحـكومة من الموافقة على المبلخ ألكمير نسبياً الذي طلبه صاحب المجموعة بكل حق . وهنا جاء دور سلفستر دى ساسيأ كبر مستشرق مشهور في عصره .وكان يقدر جيداً قيمة هذه المجموعة فأخبر عنها \_ بواسطة تلاهيذه الذين كانوا أساتذة زائرين في بطرسبورغ \_ وزير المعارفالعمومية أوفاروف. كان هذا معروفا لدى ساسي شخصياً وصاحباً لمشروع , المجتمعالعلمي الآسيوي ، الذي لتي اهتماما كبيراً من ,غوته ، وقد بيعت المجموعة على دفعتين في عام ١٨١٩ ، وعام ١٨٢٥ . وحرمت فرنسا من مجموعة قيمة . إلا أن هذه المجموعة لعبت عندنا دوراً ضخماً بوضعها أساساً لمجموعات المتحف الآسيوي العالمية الشأن.وكانت لهذه المجموعة قوة جذابة لاتقل عن مجموعة النقه د القديمة للا كاديمية . وهاتان المجموعتان اجتذبتا في روسيا إلى الابد فرين المشهور أثناء عودته من قازان حيث خدم عشرة أعوام ــ إلى وطنهفىمدينة روستوك ليشغل كرسي أستاذه المتوفى في ذلك الوقت . وفرين ، أول أمين للمتحف الأسيوي ومؤسس استعرابنا العلمي ، قدر قيمة الخطوطات حق قدرها . وقام في مجلداته السكثيرة بأول وصف لمسادتها وأعد فهرساً لها . وبهذه الصورة أنقذت أشعار ابن قزمان ووجدت لنفسها مكانآ أمينا تختزن فيه لـكن هذه الأشعار لم تشق طريقها إلى العلم بسرعة إلا بعد أكثر من . ٦ عاماً .

ف. ر. روزن ابن ألمانى أمه نصف جورجية ونصف روسية وهو مؤسس المدرسة الحديثة فى الاستشراق الروسى، كان قد انتخب فى ١٨٧٩ عضوا معاونا للا كاديمية ولديه من العمر ٣٠ عاما . وفى أول أعماله وضع خطة لطبع الفهارس العلمية للمخطوطات العربية بالمتحف الاسيوى . وكتب هذا الفهرس

بالفرنسية وبطريقة حية هي من خصائص روزن الملازمة له وبفضل هذا الفهرس سرعان ما دخلت في حلبة العلم ثلاثمائة مخطوط، تشتمل بصفة أساسية على بجموعات روسوالتي كان من بينها أشياء نادرة ليست بالقليلة. وقد وجه روزن اهتماما خاصا نحو ديوان ابن قزمان . وقام بدقة بتقويم الشكل الخاص بأشعاره . وكتب وصفا مختصراً المشاعر وأورد بعض أشعاره التي طبعت هنا في المرة الأولى باللغة العربية . وإلى جانب هذا ، كان روزن يستجيب بحيوية لمختلف ظواهر الحياة الاستعرابية . وقد أراد أن يجذب إلى العمل أناسا آخرين . وكان يفهم أن أحسن من يصلح وقد أراد أن يجذب إلى العمل أناسا آخرين . وكان يفهم أن أحسن من يصلح خبرته بالموضوعات الأسبانية تفوق كل المستشرقين في أوروبا : ولذلك فإن روزن في إتمامه لوصف مخطوط ابن قزمان أشار متحرشا للى عالم من مدينة ليدن ولمح إلى أن هذا العملم هو أفضل الجميع لدراسة أثر ابن قزمان . إلا أن دوزى كان يشعر بأن أيامه تميل نحو الفروب . وقد مات فعلا بعد عامين . ومن ثم دوزى كان يشعر بأن أيامه بعمل جديد بجهداً . ولم يستجب لتحرش روزن . إلا بخطاب يتضمن بعض ملاحظات طريفة تتعلق بالشاعر ابن قزمان و بأسعاره .

وبدأت الحياة العلبية لمخطوط ابن قزمان بفضل الفهرس الذى قام روزن باعداده . وفى العقد التاسع من القرن الناسع عشر قام هذا المخطوط برحلة خاصة إلى غرناطة حيث كان يدرسه الاستاذ الجامعي الاسباني سيمونيت. وقام بتعريف أبناء وطنه بالشاعر القرطي في مقالة خاصة كتبها. وكثيراً ما كان يستعين بعناصر من مؤلفات ابن قزمان في أعماله العلبية عن تاريخ الإسبان المستعربين . وعلى كل فإن أحداً لم يحرؤ على أن يأخذ على عانقه طبعة محققة منقحة عن ابن قزمان . وظل ديوانه سنين طوالا لا توجد له نسخة مستعملة إلا تلك النسخة الوحيدة . إلا أن أحد تلاميذ روزن بتأثير منه استطاع أن يحسد طريقا سليا أمكن به .

ذلك أن بارون دافيد غينتسبورغ ــ الذى لم يكن تلبيذ روزن فحسب بل وتلبيذ الفرنسى غيويار العالم بالعروض العربي ــ كان جامعا مشهوراً اللخطوطات ومحبا للكتب وصاحبا لمصانع تكرير السكر وللامتيازات التجارية.

ومع كل هذا وجد وقتاً كافياً لدراسة أشعار العرب واليهود . وفي أوراقه التي عرفت بعد موته توجد دراسة جاهزة تقريبا عن عروض أشعار ليرمو نتوف، وكان يهتم في جملة من اهتهاماته العريضة بأسبانيا العربية. فقام في برلين ، وبأمواله الحاصة ، بنشر نسخة فو توغرافية من مخطوط ابن قزمان . وهكذا أصبح المخطوط في متناول كل راغب في دراسته . وقد أراد غينتسبورغ نفسه أن يكتب بحثا كبيراً متخصصا عن المخطوط . وأعد لهذا العمل خطة عريضة تتضح من عنوان ومقدمة هذا البحث ويمكنهما أن تكون \_ على حد تعبير أحد العلماء \_ برنابجا لحياة البشرية بأكلها . وبالطبع فإن هذه الحطة بقيت دون تنفيذ بسبب انجذابه الدائم نحو أعمال أخرى جديدة . ولكن نشر النسخة كان على كل حال خطوة كبيرة إلى الامام . ومنذ ذلك الوقت لم يرحل مخطوطنا إلى بلاد أجنبية : ذلك أن صورة أصل المخطوط التي نشرها غينتسبورغ جعلت المخطوط في متناول جميع العلماء . على ان هذه الصورة نفسها سرعان ما صارت من الكتب النادرة .

ورويداً رويداً ابتدأ ابن قرمان يقف حيا أمام مواطنيه البعيدين: علماه أسبانيا . وبجهد وإصرار ابتدأ هؤلاء العلماء منذ العقود الآخيرة للقرن التاسع عشر يعملون فجوة للتشكيك في الاستعراب الاسباني . وكان انعدام ثقة المستشرقين في الاستعراب الاسباني نتيجة لما قام به كوندى وفضحه دوزى عليه . وفي النهاية جاءت أبحاث كل من كوديرا وربييرا وحملت المستشرقين على العدول عن المبدأ الذي كان سائداً بينهم « لا تقرأوا بالاسبانية » .

واستطاع ريبيرا في أعماله أن يعيد بجرأة بناء بعض الأغانى لابن قزمان وأن يعيد بناء كل الوضع الخارجي الذي نشأت فيه مضيئا بذلك مهاد صورة شديدة التعقيد. ولم تكن استنتاجاته المملوءة بالحاسة خالية من الهوى أحيانا . ولذلك قابلها بعض العلماء بتشكك . وشاءت الاقدار ألا يهتم الغرب لنشاط ريبيرا الجدير طيلة نصف قرن إلا بعد العمل الذي قام به عالم روسي كان التليذ الاصغر لروزن . وبدأ المتخصصون في الدراسات الرومانية

<sup>\*</sup> شاعر روسی کبیر ( ۱۸۱۶ - ۱۸۴۱ ) .

يدركون أن ابن قزمان مهم لهم أيضا كما هو مهم للستعربين . وكان هناك تليذ آخر لروزن ومتخصص مشهور في الدراسات الآسبانية هو د . ك . يتروف كان قد شدخل في آخر أيام حياته بمخطوط ابن قزمان . لمكن مرعان ما انطفأ هذا النور قبل أوانه . أما الشكل العربي للديوان يمني الحروف العربية فلا تعبر عن صوتياته إلى بصورة رديئة حالت أحياناً دون الدخول إلى معرفة قانون صوتيات وعروض الديوان . أيصبح الآمر أوضح إذا غير شكله إلى اللاتيني ؟ . لقد نفذ هذا العمل فعلا عالم متخصص في ناحيتين : فهو مستعرب من ناحية ومتخصص في الدراسات الرومانية من ناحية أخرى . إنه التشيكي دنيكل ، الذي كان وقتا طويلا أستاذا للغات الرومانية في جامعات أمريكاالشالية . وكان ظهور ديوان ابن قرمان في الصورة اللاتينية مدعاة لاستجابات حية في أوروبا وأمريكا . وأظهرت هذه الاستجابات أن محاولة نيكل وإن كانت تعتبر متسرعة سابقة لأوانها من ناحية النظرة العلمية الجدية ، قد حققت على كل حال غرضا بالغ على أزجال ابن قرمان .

وقد استمرت التأليفات عن ابن قرمان تنمو دونما توقف. وكان لا بد من تقديم ملخص عام عنها . وهناك في المجلد التكبيليلطبعة العالمية , لدائرة المعارف الإسلامية , التي صدرت بثلاث لغات ، ظهرت المقالة الثانية عن ابن قرمان . والمقالة الأولى موجودة في بجلد أساسي كان قد كتبها علامة ألماني ، في ذلك الوقت الذي بدأت فيه فقط دراسة ابن قرمان ، وظهر أن مؤلف المقالة الثانية هو رائد الاستشراق العلمي في يوغوسلافيا بيرفترافيتش الذي كانت تتوحد في استعداده جامعتا فينا والجزائر . ولا يقلد لالة أنه بعد . ٦ سنة من مقالة روزن الفرنسية الأولى المتعلقة بالخطوط ، ظهر بحث تحليلي دقيق عن بعض أشعار ابن قرمان . وكان كاتبه باللفسة الفرنسية البليغة أويغو تووليو المستعرب الفلندي الموهوب والمتخصص في الدرسات الرومانية . وطبعا فإن البحث الاساسي النهائي عن الشاعر القرطي لا يزال طي المستقبل ، لكن العمل عن ابن قرمان يقفالآن على قدم ثابتة لا تتزعزع بفضل جهود كثير من العلماء من مختلف الاجيال عنها .

هناك في إحدى لوحات العرض بالمعرض الدائم لقسم مخطوطات معهد

ديوان ابن قزمان . مخطوطة معهد شعوب آسيا لدى اكاديمية العلوم السوفييتية . مجموعة روسو ، البيتان ١٧ و١٨ .

أسامة بن منقذ. كتاب المنازل والديار . ٥٦٨ هـ/١١٧٢ م . عنوان مخطوطة معهد شعوب آسيا لدى أكاديمية العلوم السوفييتية .

﴿ الاستشراق ـــ وريث المتحف الآسيوى القديم ـــكان يوجد لمدة طويلة مخطوط متواضع بسيط بورق مائل إلى الصفرة وغلاف شرقى ردىء من الورق المقوى بألوان مختلفة الطفأت من تأثير أشعة الشمس ، وفي كل مرة كنت أمر فيها أمام . المخطوط كنت أتوقف قريباً منه بشعور خاص يسطر على : إن هذا الـكتاب هو مخطوطنا الفريد المشهور لديوان ابن قزمان ا وبدا لى أن المخطوط يملك قرة جذابة بالنسبة للعلماء . فإن كثيراً منهم من تطلع باهتمام بل وسنوات طويلة في هذه الأوراق المصفرة أو في صورها الفو توغرافية . ومن هؤلاء العلماء : الانجليز والفرنسيون والروس والهولتديون والاسبانيون والالمان . وكان · أحمانا كل مناليهودي والتشكي محاولان فكرموز سطورهالملغزة باصرار لايقل عن إصرار الصر في أو الفنلندي . إنها أمية العلم حتما يوحدها هدف واحد اوبأي امتاع ترن كلمات العالمالفنلندي الأخيرة ، فيعمله عن ابن قرمان التي أملاها وهو على سرير المرض في آخر أيام حياته أثنائه فقرة قصيرة ما بين الحربين اللتين عذبتا وطنه الصغير: ﴿ أَيُّهَا العمل السلم علما العالمي! ليدَك تستطيع أن تستمر وتتصل بصرف النظر عن كل ما يهددك يوم بالدمار! ، Habent sua fata manuscripta . عن كل ما يهددك يوم بالدمار! المخطوطات أقدارها ) فإن قوتها السحرية التي توحد العلماء الكثيرين في اندفاع مشترك ، تطرد نهائياً في يوم من الآيام أرواح الظلام الشريرة التي ترى إلى التفرقة بين الناس والشعوب .

# ۳ – معاصر أول غزوة صليبية ( ۱۹۱۹ – ۱۹۲۱ )

فى أعوام ١٩١٨ — ١٩٢٠ كان المستعربون فى بيتروغراد يحيون حياة وكانت المدينة بأسرها هامدة جائعة . وكان على المؤسسات العلمية أن تنقطع أعمالها مع حلول ظلام المساء . وانزوت المحاضرات الجامعية عن الاستعراب بفى أحد أركان المسكتبة ، ولسكن درجة الحرارة كانت هناك أيضاً لا تزيد عن شملات درجات مشوية . وأحيانا كان الحبر يتجمد . وقد تماسكت صحبة المستعربين الصغيرة على متانتها . إلا أن هذه الصحبة كانت حزينة على فراق أصداقائها :

ذلك أن أحسن مخطوطات المتحف الأسيوى انتقلت سنة ١٩١٧ إلى مدينة ساراتوف. وفي الوفت نفسه كانت كثيراً ما تعاودني رغبة في التطلع إلى صديق. قديم منهذه المخطوطات، وأن أتصفح أوراقه المألوفة لى، وأن أتحقق من الفكرة التي تلالات في ذهني لاول مرة.

وقد شعرت بكل هذا شعوراً قوياً عندما أسس مكسيم غوركى داراً لنشر والآداب العالمية ، وتمكن المجمع الاستشراقي لهدذا الدار من توحيد جميع المستشرقين الموجودين في عمل جذاب ذي برنامج واسع لأول مرة . وكان قد أعد برنامج كبير من الكتب العربية التي يلزم ترجمتها . وفي الدور الأول جاء «كتاب الاعتبار ، وهو ذكريات الأمير السوري أسامة بن منقذ ( ١٠٩٥ — ١١٨٨ ) ، معاصر الغزوات الصليبية الأولى . ولأول مرة كان على القراء الروس أن يتعرفوا مع صورة حية لكل ذلك العصر ، صورت بأسلوب بسيط حي في ذكريات ابن منقذ ذلك الدكاتب القصاص القديم والفارس الصياد .

وفى مراجعتى لترجمة ابن منقذ وإعدادى لمقدمتها ، فكرت من جديد فى المؤلفات الآخرى لذلك الآمير الآديب . وكان قد كتب عن هذه المؤلفات أكثر من مرة . لكنى رأيت بدهشة كبيرة أنه لم يوجد من وجه اهتهامه إلى مقالات فرين القديمة التى كتبها فى العقد الثالث من القرن الماضى. وكان فرين قد أشار إشارة خاطفة عابرة إلى مؤلف بخط شخصى لاسامة بن منقذ هو فرين قد أشار إشارة خاطفة عابرة إلى مؤلف بخط شخصى لاسامة بن منقذ هو صدفة أيضاً فى بحث خليفة فرين وأعنى به دورن المدير الثانى للمتحف الاسيوى. وإننى أعترف بأننى لم أصدقه للتو فى هذه الإشارة . فقد بدا لى أن ذلك أمر أقرب وإننى أعترف بأننى لم أصدقه للتو فى هذه الإشارة . فقد بدا لى أن ذلك أمر أقرب الدى قضى نصف حياته تقريباً فى دراسة أسامة ، لم يعرف شيئاً عن هذا المخطوط الذى قضى نصف حياته تقريباً فى دراسة أسامة ، لم يعرف شيئاً عن هذا المخطوط الذى كتب بخط يد فارسه — أسامة . وبالطبع فإن مكانة فرين العلمية كانت ضخمة جداً . وعلى هـــذا كان من الواجب الاستاع إليه حتى فى ملاحظاته العرضية ، على أن فرين كان يكتب منذ أكثر من مائة عام وفى ذلك الوقت لم تكن تعرف أى مؤلفات أخرى لأسامة بن منقذ ، وكان من المكن أن يخطى و ويخلط تعرف أى مؤلفات أخرى لأسامة بن منقذ ، وكان من المكن أن يخطى و ويخلط تعرف أى مؤلفات أخرى لأسامة بن منقذ ، وكان من المكن أن يخطى و ويخلط تعرف أى مؤلفات أخرى لأسامة بن منقذ ، وكان من المكن أن يخطى و ويخلط تعرف أى مؤلفات أخرى لأسامة بن منقذ ، وكان من المكن أن يخطى و ويخلط تعرف أى مؤلفات أخرى لأسامة بن منقذ ، وكان من المكن أن يخطى و ويخلط تعرف أى مؤلفات أخرى لأسامة بن منقذ ، وكان من المكن أن يخطى و ويخلط التعرف أي مؤلفات أخرى لأسامة بن منقذ ، وكان من المكن أن يحلى و ويخلط التعرف المكن أن يكتب من المكتب المكن أن يكتب من المكتب الميد المين المكتب المين المينات المينات المين المين ا

بين هذا المؤلف لأسامة وبين مؤلف آخر له كان معروفا قليلا في ذلك الوقت . لكن كيف استطاع فرين أن يحدد أن هذا المخطوط هو بخط شخصى المؤلف؟ لقد حاولت دونما فائدة أن أجد أية اشارة في مصادر ومراجع أخرى يمكن أن تجيب عن هذا السؤال فلم أحصل على شيء ، وبدون فائدة اذن كان تحطيم رأسى من أجلهذا العمل في ليالي الشتاء القاسية لعام ١٩٧٠ عندما كنت أقف على حراسة وابة المنزل .

لم تعد المخطوطات ثانية إلى منزلها إلا في صيف ١٩٢١ . ولعل أول ما خطر لى من أفكار في ذلك الوقت ، عندما كنا نفك أربطة هذه الخطوطات ، هي عن المخطوط الذي كتبه أسامة بخط يده . وحملت صناديق المخطوطات إلى البناء القديم المتحف الأسيوى المـألوف بهيئة إدارته الصغيرة آنذاك . ومن جديد ، وكما هي الحمال في كل مرة ، ارتعشت يداي عندما وقعتا على مجلد ضخم نسبياً يرموز مكتبية ضرورية . وتملكني الرعب من فتح هـذا المجلد : فقد فُـكرت رغم تشككي ــ , لعلني سأرى حقاً داخل هذا المجلد سطوراً كتبت في حياة صلاح الدين وريتشارد قلب الاسد بيد معاصرهما الشريف صديق الأول وعدو الثاني! . إلا أن أول انطباع عن هـــــذا المجلد كان مخيباً للأمل. فجلده الأسود غير جميل وعديم الذبرق وربما لا يرجع قدمه إلى أكثر من صاحبه الآخير الذي كان لديه قبل أن يصل إلى المتحف الآسموي وأعنى به الفرنسي روسو الذي عاش في بداية القرن التاسع عشر . وفي النهاية و بإرادة متوترة حملت نفسي علىفتح هذا الـكتاب. ذى الجلد الاسود . وتبعاً لرد الفعل العادى لدى المتخصص في المخطوطات فإنني أخذت في هـذه المرة أتطلع في نهاية المخطوط وبدايته بعطش شديد . وكانت خيبة الأملأكبر . فقد ظهر أن المخطوط ناقص في بدايته ونهايته . ذلك أن. نهايته كانت غير موجودة وبدايته معاد كتابتها في فترة متأخرة جداً عن كتابة الجزء الأساسي . وهي مكتوبة بخط آخر وعلى أوراق جديدة . وبالرغم من أننا نعلم جيداً أن المخطوطات تضيع منها فى الواقع أوراقها الأولى والاخيرة بصفة خاصة 🔔 وذلك تبعاً لنظام خرَّنها في وضع منسطح وهو المتبع في الشرق و ليس فى وضع قائم كما هومتبع لدينا ــفإن تحقيق المخطوط يقتضى داً مُمَّا التساؤل عن أصالته . وكثيراً ما كان محدث أن مالك المخطوط أو أى تاجر الآثار القديمة - يقوم بتقليد بداية ونهاية المخطوط حتى يعطى له شكلا أكثر قدما أو ينسبه إلى أى مؤلف مشهور . وقد مررت مروراً سريعاً \_ بحزن وتشكك \_ على السطور الأولى المخطوط المعاد كتابتها وفيها: وقال أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانى غفر الله ... ، وقد كان الوضع القائم لنفس هذه السطور المكتوبة بخط مغاير ، غير باعث على اقناعى . وتساءلت من جديد: لماذا قرر فرين أن هذه النسخة هي بالخط الشخصي للمؤلف .

على أنى عندما فتحت المخطوط من منتصفه بلا أمل أورجاء معين شعرت فأة بأن خيبة أملى قد اعتراها الضعف والشحوب وأخذت أتصفحه وأنا تحت سيطرة معد انفعالى جديد ذلك أننى وجدت أن أوراقه وكتابته حسب الشكل الخارجى ، يمكن أن ترجع إلى القرن الثانى عشر . وأحسست بثقة فى يد ذلك الإنسان الذى يبدو أنه تعود كثرة الكتابة وصار واضحاً من نظام حركات الإعراب وربط بعض الحروف ببعضها أن هذا الكانب ليس خطاطاً مهنياً بل أديباعالما . والانطباع الذى ولده المخطوط هوانطباع الدقة والجمال العظيم الخاص بعد وأخذت أتطلع فيه باهتمام أكبر ، وفجاة شعرت بانفعال مألوف لى يصحب شرارة اشتملت فجاة هى شرارة الاكتشاف العفوى . فقد بدا لى أن هناك رعشة يد عجوزة فى كتابتها لبعض الحروف . فإذا كان هذا حقيقة خطاً شخصياً لمؤلفه أسامة فهل كتبه بياترى بعد أن أصبح عجوزاً ؟

ومن جديد رجعت إلى المقدمة لا تحقق من وجود أى تلبيحات عن سبب تأليف المخطوط أو إشارات إلى التواريخ . فالمؤلف لم يكن يمت بأى صلة للأدب الجغرافي الامر الذي كان من الممكن افتراضه من عنوان المخطوط . وتبدأ المقدمة بالحمد والثناء التقليدي على الله ورسوله محمد ومن عبارتها المقتضبة المسجوعة أحسست بعنصر شخصي لمع من بين هذه الاشكال اللغوية التقليدية . وعندما انتقلت إلى جوهر موضوع المخطوط اهتديت على الفور إلى خيط المؤلف . فقد كتب المؤلف في جمل قصيرة مصاغة بأسلوب بلاغي رفيع ، ترن بالاسي واللوعة : المؤلف في جمل قصيرة مصاغة بأسلوب بلاغي رفيع ، ترن بالاسي واللوعة : « . . . فإنى دعاني إلى جمع هذا المكتاب ما نال بلادي وأوطاني من الخراب . فإن

الزمان جر عليها ذيله ، وصرف إلى تعفيتها حوله وحيله . . . قد دثر عمرانها ، وهلك سكانها فعادت مغانيها رسوما والمسرات بها حسرات وهموما ولقد وقفت عليها بعد ما أصابها من الزلازل ما أصابها . . . فا عرفت دارى ، ولا دور والدى ، وإخوتى ، ولا دور أعماى وبنى عمى وأسرتى فبهت متحيراً مستعيداً بالله منعظيم بلائه وانتزاع ماخوله من نعائه . ثم انصرفت فلا أبثك خيبتى رعش القيام أميس ميس الاصور وقد عظمت الرزية حتى غاضت بوادر الدموع وتتابعت الزفرات حتى أقامت حنايا الضلوع . وما اقتصرت حوادث الزمان على خراب الديار دون هلاك السكان بل كان هلاكم أجمع ، كارتداد الطرف أو أسرع . ثم استمرت النكبات تترى من ذلك الحين وهلم جرا فاسترحت إلى جمع هذا الكتاب فجعلته بكاء للدار والاحباب وذلك لايفيد ولا يجدى ولكنه مبلغ جهدى وإلى الله عز وجل أشكو ما لقيت من زمانى ، وانفرادى من أهلى وإخوانى واغترانى عن بلادى وأوطانى ،

وكان التلبيح على الزلازل بمثابة شعاع ساطع أضاء أمام عيونى على الفور تاريخ الكتاب. فني آب (أغسطس) ١١٥٧ ثارت الطبيعة ثورة عارمة اجتاحت كل شمال سوريا ودمرت ثلاثين مدينة كبيرة من بينها مدبنة شيزر موطن أسامة بن منقذ. ركان أقاربه جميعا موجودين في قصر أحدهم في احتفال عائلي. وهلكوا جميعهم تحت الانقاض. واتضح لى أن المقدمة لا تعكس هكذا ببساطة صوراً بلاغية بل حدثا واقعيا. ولاشك في أن مؤلف الكتاب هوأسامة بن منقذ الذي صدمت نفسه بفاجعة كبرى خلقت ورائها آثاراً أبدية لا تمحى. لكن إذا كان هذا الكتاب حقيقة بخط أسامة نفسه فتي إذن كتبه؟ في عام لكن إذا كان عمر أسامة ٢٢ عاما وهي سن كبيرة ؛ إلا أنها لا تعتبر هرما كبيرا لمن عاش ثلاثة وتسعين عاما عندما ترتعش اليد في الكتابة .

وقد أعطانى المخطوط الإجابة على هذا السؤال وذلك بفضل التقاليد الطيبة عند محى الكتب من العرب الذين تعودوا كتابة ملاحظات فى بداية ونهاية الكتب التى وقعت فى حوزتهم . وإحدى هذه الملاحظات على الصفحة الأولى

للخطوط ترجع إلى أديب دمشقى مشهور عاش فى نهاية القرن السادس عشر ووضح منها أن الصفحة الآخيرة من المخطوط كانت موجودة فى ذلك الحين وأنه كتب عليها بيد أسامة بالذات أنه قد فرغ من كتابة المخطوط فى حصن كيفا فى جادى الآولى ٥٦٨ (أى كانون الآول حديسمبر ١١٧٢) . ومن جديد أضاء لنا تقاطع هــــذا الشعاع مع الشعاع السابق ، إحدى فترات تاريخ حياة أسامة . ذلك أنه كان مدة عشر سنوات من حياته (من ١١٦٤ إلى ١١٧٤) ضيفا على أحد الآمراء فى حصن كيفا على نهر دجلة غير بعيد عن ديار بكر . وكان الكبر قد أخذ منه كل مأخذ . وفى هذه الفترة من تاريخ حياته ، قلما سمع عن المنتاله بالمعارك والقنص وإنما كان أكثر ما يسمع عنه هو اشتغاله بالآدب . وينتسب إلى هذا الوقت جزء من تاريخ حياته ، فني هذا الوقت نفسه ، سنة ١١٧٢ قام بكتابة المخطوط الذى طالما أثارنى . وكان له من العمر آ نذاك ٧٧ عاماً ، وإذن فن المستعد أن أكون قد خضعت لإيحائى الذاتى فى تفسير الرعشة الموجودة فى كتابة بعض الحروف .

عاش أسامة آخر أعوام حياته فى دمشق يشاهد مآثر صلاح الدين متذكراً أيام شبابه هو . وأغلب الظن أنه حمل فيا حمل إلى دمشق مكتبة من حصن كيفا كا فعل منذ أعوام كثيرة عندما رحل من مصر إلى سوريا . إلا أن تلك المكتبة التي حملها من مصر تلفت إذ ذاك مع جميع أملاكه فى البحر الابيض المتوسط . ويذكر أسامة أن تلف المكتب وحده ظل فى قلبه جرحا لم يندمل مدى الحياة . لمكن رحلته من حصن كيفا إلى دمشق تمت بسلام . ومن هنا ظهر فى دمشق مخطوط بخط شخصى لاسامة هو «كتاب المنازل والديار» .

فى نهايه القرن السادس عشر كان هذا المخطوط هناك فى سوريا كاملا تماماً . إلا أن الحاشية التى كتبت فى للنصف الثانى من القرر السابع عشر تشير إلى أن آخر أوراقه قد فقدت . وفى القرن الثامن عشر وقع هذا المخطوط فى مركز آخر من مراكز الأدب العربى فى ذلك الوقت وأعنى به حلب ، وهو ما يشير إليه حاشية أخرى ، كتبها عام ١٨١٠ مالك جديد للمخطوط هو شاعر حلى وشخصية . اجتماعية . وكان صديقا لروسو الفرنسى المعروف لنا ، وربما كان هذا الشاعر قد أهدى المخطوط نفسه إلى روسو . ثم وجد المخطوط لنفسه طريقاً إلى المتحف الاسيوى ضمن المجموعة الثانية لروسو فى عام ١٨٢٥

وقد حاولت بظمأ المحموم أن أفهم كل تلك الحواشي التي كتبت بخط جميل تارة وبصورة سريعة تارة أخرى والتي وضعت بالاسلوب الشعرى طورآ و باخطاء كثيرة طوراً آخر . وتداعي فكرى عفوياً ، فتذكرت كمفأن فرين نظر قبلي بمـائة عام في هذه الحواشي باهتمام ماثل لمـا أوليته إياها. والآن أصبح و اضماً لي تماماً خط سير أفكاره الذي كشف عن أن هذا الخطوط كتب مخط الأمير أسامة . وكانت إشارة فرين إلى كشف المخطوط بدون أي تهليل ، بل أشار إلى ذلك بتواضع وفي سطرين صغيرين في فهرس غير مطبوع. وكانت إشارته الأخرى في مقالة صحفية اختفت . وقد ظل الاستعراب الأوربي مدة مائة عام لا يعرف شيئًا عن هذا الاكتشاف . وكان المتحف الآسيوى القديم ـــ الذي خزن بعناية هذا المخطوط الفريد\_ شاهدا على هذا الكشفالثاني للمخطوط في حياة الجيل الرابع من العلماء بعد فرين. والآرب حملت موجة جديدة للاستعراب إلى بحر العلم الزاخر ، معلومات عن هذا المخطوط . وقد تدعمت هذه المعلومات في « دائرة المعارف الإسلامية ، وفي كتاب بروكلمان الذي يفوق كل تقدير والآن، كيف لا يرد مرة أخرى ذكر الحقيقة القديمة القائلة بأن المسكتب أقدارها ، ؟ والواقع أن هذا القدر لا يبدو هكذا واضحا في كل مراحله بمثل ما بدا في مراحل هذا المخطوط الناقص في بدايته ونهايته والذي ظهر أنه كتب يخط الأمير السورى معاصر أول غزوة صليبية .

#### ٤ – ربان فاسكو دى جاما

إن الاشتغال بدراسة المخطوطات يحمل في ثناياه السرور والحزن معا ، شأنه في ذلك شأن أى شيء في الحياة . إلا أن المخطوطات غيورة : فهي تطمع دائما في أن تستحوز على كل اهتهام الإنسان . وعندئذ فقط ، تعرض أسرارها وتكشف عن روحها وروح أولئك الناس الذين كانت مرتبطة بهم . أما المتطلع العابر فإنها تظل خرساء لا تنبيء عن شيء . وهي كأزهار . الست المستحية ، ،

تقفل أوراقها عندما تلس بدون حذر . وهى لا تفضى بشىء إلى من يتطلع اليها بنظرة موحشة ملولة . وبالتالى لا يرى أى شىء فيها ، اللهم إلا تلك السطور المتشابهة غير الواضحة والتى تكون عادة على ورق ردىء رخيص يحتويها جلد بال عزق .

ولكن المتخصص في دراسة المخطوطات ، تظهر له أفراح الأعياد أيضاً عندما يتلألأ أمامه أى اكتشاف يلمع في البداية كشرارة صغيرة . بل يظل المتخصص متوجسا خيفة أن تسكون هذه الشرارة ليست إلا خداع بصر . وعندما يغمر الاكتشاف كل شيء بشعاعه الساطع لا يبقى هناك بحال للشك أو التردد . لكن لما كانت كل دقيقة من البناء العلمي نحتاج لسنوات من التحليل فإن هذه الأعياد لا تسكون إلا مكافأة على ذلك العمل اليومي الطويل الذي انقضى في التطلع بدقة واهتمام في عشرات ومئات النسخ المملة المتشابهة لمخطوطات قد تسكون من النوع الثاني أو حتى من النوع الثالث . وقد يتولد لديك تحامل شخصي ضد بعضها ، وقد تتناولها في يدك بتنهدات عندما يدركها الدور ، أو عندما يسوقها اليك القدر بالمصادفة .

و تنتمى إلى مثل هذه المجموعة من المخطوطات — التى هى أشبه بابن زوجتك — بحوعات تتضمن مؤلفات كثيرة ، ومعظمها مقالات تقليدية تعليمية كان كل دارس نشيط قد قام بجمعها لنفسه فى كراسة عامة شاملة . وهده المجموعات تتكرر وتتردد بكيات لا تتشابه مع بعضها ولا تختلف إحداها عن الأخرى إلا قليلا . ومنذ عصور سابقة رهخت قوانين ثابتة فى كل علم سواء فى النحو أو فى الفقه أو فى المنطق أو فى الحساب ، ولم تتغير تقريباً ، ومن هنا فان هذه الكراسات لا تختلف عن بعضها إلا من ناحية الحجم ومن ناحية مستوى الدقة الكبير أو الصغير للطالب الذى قام بجمعها .

ومن حسن الحظ ، وإن كان هذا نادراً ، أنه كان هناك أحياناً بجموعات ذات طابع آخر يبدو أنهـا مؤلفةحسب الموضوعات وقد استهدف فيما المتخصص بجمع المؤلفات اللازمة له . ومنهذا النوع ما قام به أحداً طباء العيون العرب في القدس

فى منتصف القرن الثانى عشر إذ ألف بحموعة من عشر مؤلفات علية لفائدته الشخصية. تختص بطب العيون من ناحية تشريحها ، ووظائف أعضائها ، وأمراضها ، مع صور ورسوم مختلفة . وكان هذا الطبيب نفسه علامة كبيرا وظهر أن مخطوطه جد قيم وثمين وعندما وقع هذا المخطوط الرائع فى المتحف الاسيوى ضن بحموعة البطريرك غرينوريوس أحدث ضجة لا فى أوروبا فسب بل وفى البلاد العربية. وقد قامت كلية الطب بجامعة القاهرة بطبع بعض مقالاته كان قد أعدها م. ميرهوف، أحسن العارفين فى هذا الموضوع ، والعالم المؤرخ فى ميدان العلم ، الذى عاش فى مصر منذ زمن بعيد .

وتظهر أحيانا قيمة تلك المجموعات التي كان من الصعب أن نجد فيها محوراً عدداً والتي جمعها ، مع ذلك ، هاو وعب ذو معرفة وذوق جميل و بهذا الصدد تجدر الإشارة إلى مخطوط من مدينة قازان يتضمن بعض مقطوعات من مراسلات أبى على بن سينا وكلمات الملحد الحلاج الذي صلب في القرن العاشر . ويتضمن أيضا المقالة الفريدة المجهولة حتى الآن عن لعبة الشطرنج . كل هذا جمع في نسخة وقيقة جداً يبدو منها أن جامعها خبير وعب للكتب .

لكن كان من النادر جداً النصادف مع مثل هذه المجموعة وعلى وجه العموم يمكن اعتبار هذه المجموعات قليلة الاهمية والباحث لايتناول هذه المخطوطات عادة إلا بحكم وظيفته وما أن يأخذها حتى يحاول بأسرع ما يمكن أن يطلق سراحها ويتخلص منها ومن هذا العمل المتعب قليل النتيجة . ويهبط المستوى المزاجى أكثر من ذلك عندما يحى الدور على مخطوطات تتضمن مقالات بلغات مختلطة أكثرها بالعربية والفارسية أو بالعربية والتركية . ومع تخصص العمل فى أيامنا كان من النادر أن يقوم بوصفها شخص واحد . وأن وجود أجزاء تركية فى المجموعة ، يظهر للمستعرب أن المقالات العربية هى من فترة متأخرة وهذا يعنى أنه لا يوجد بها غالباً أى شيء يمتع من الفترة المكلاسيكية المزدهرة فى الادب العربي . وكان المستشرق فى الدراسات التركية ، ينظر بدون إرتياح إلى الاجزاء العربية فى المستشرق فى الدراسات التركية ، ينظر بدون إرتياح إلى الاجزاء العربية فى المستشرق فى الدراسات التركية ما هى إلا شرح لها أو تعليق عليه . وهذا ما كان يوجد مراراً فى , مخطوطات الكراسات العامة ، . وهكذا بقيت .

هذه المجموعة المسكينة مدة سنوات طويلة , كالصُّفر ، لا تنتمى فى تبعيتها إلى أحد. ولو اتفق لاى متخصص أن لقهذه المجموعة على طريقة ابتعد عنها متفاديا إياها . ولكن المجموعات تتطلب هى أيضا قدراً كبيراً من الاهتمام . فالمخطوطات تكون أحيانا غدارة وتود أن تثار لنفسها على نحو غير متوقع ، من جراء إهمالها . وبهذا الصدد أريد أن أتحدث عن واقعة حدثت معى .

كنت في بداية عملي في المتحف الأسيوى أحلم أكثر من مرة بمواصلة ما قام به روزن من وصف بحموعات المخطوطات القديمة . وقد تناولت بيدي مجموعة عربية تركية لم تجذب انتباه أي شخص من قبل . وكانت هناك في الفهر سملاحظة خطية عن هذه المجموعة لا يعرف كاتبها ، وهذه الملاحظة قليلة الأهمية . وكانت الأجزاء التركية تحتل مركز الصدارة في المجموعة وهي مكتوبة بخط جميل يمكن أن يرجع إلىأوائل القرن السادس عشر ، أي إلى فترة تعتبر قديمة منوجهة نظر المستشرق في الدراسات التركية . وقد استطاع مضمون هذه الاجزاء أن يحمل ما هو ممتع . فهناك مقالة بجهولة عن الموسيقي . وقد استطاعت هذه المقالة بعد أبحاث فارمر أن تحصل على مكانها في العلم . وهناك أيضا صورة أخرى لقصة رومانتيكية حزينة عن سلطان جم ، ومن المحتمل أن تـكون هذه الصورة من عصر قديم نسبياً . والسلطان جم هو ابن محمد الغازى . وكان قد أراد بعد موت أبيه أن يجملس على سرير المالك ، لُـكن أخاه بايزيد الثاني تمكن من هزيمته ففر أولا إلى مصر إلى السلطان المملوكي قايتباي . ثمحاول مرة أخرى أن يسيطر على الدولة العثمانية من شمال سوريا لكنه فشل ثانية ، فهرب إلى جزيرة رودس عام ١٤٨٢ . إلا أن رئيس الفرقة الدينية العسكرية المعروفة بفرسان القديس يوحنا خشى من التأزم السياسي فأرسله من رودس إلى فرنسا أولا ثم سلمه بعد ذلك إلى البابا . ووضع السلطان جم في الاسر بناء على رغبة أخيه بايزيد الثاني الذي قدم في سبيل ذلك مبلغا من المال. وفي آخر الأمر مات السلطان جم مسمومًا عام ١٤٩٥ . وربمًا كان دس السم له بناء على رغبة أخيه أو بناء على رغبة بجهولة للبابا الاسكندر السادس. وبعد أربعة أعوام حمل جمَّانه إلى مدينة بروسا حيث دفن هناك . والمخطوط الذي يتحدث عن مصيره ، قريب ، على ما يبدو من هذا الحدث . و لعل فيه متعة للمستشرقين في الدراسات التركية .

أما الآجزاء العربية فقد بدا لى أنها أقل أهمية وكانت مكتوبة بيد أخرى وبخط غير دقيق . وتمثل هذه الآجزاء بصورة رئيسية ثلاث أراجيز من أشعار شخص يدعى أحمد بن ماجد . وهى كما بدت لى وصف جاف جداً لطرق بحرية قرب جزيرة العرب . ولم أستطع أن أحدد شخصية المؤلف ، ولم يساعدنى فى ذلك بروكلمان أو حاجى خليفة وهما اللذان نستعين بهما فى مثل هذه الاحوال . ولم أكن مصراً على ضرورة تحديد أو معرفة شخصية مؤلف هذه الاشعار . ذلك أن الانطباع الذى تركته فى نفسى هو أنها بحرد حشد بجموعة أسماء من أجل غرض تعليمي غير واضح . وقد تناولت هذه المجموعة من المخطوطات فى يدى عدة مرات إلا أن عملية وصفها لم تسر إلى الامام .

ومع اقتراب منتصف العقد الثالث ، أخذت علاقاتنا الخارجية تتجدد رويداً رويداً . وابتدأت السكتب تأتى من الشرق والغرب لتسد تدريجياً ذلك الفراغ الـكبير الذي سببته الحرب . وكنت أنا نفسي لا أعرف أحيانا أيخرق فيمعرفتي يلزم الاسراع برقعيه . فقد حملت هذه الـكتب معلومات كثيرة ممتعة .فانقضضت على الكتب المصرية بسرور عظيم وآمنت بأن القصة والمأساة العربية (الدراما) \_ وهما لم تـكونا موجودتين من قبل تقريباً ــ قد استطاعتا أن تنموا ُخلال تُلك السنوات الانقطاعية في فترة الحرب. وانقضت أيضاً على الاستعراب الاوروبي وإلتهمت كتبه الجديدة بنصوصها القديمة (الكلاسيكية)ومقالاته عن الاكتشافات. الجديدة .وقرأتها بسرعة وأمتعتني منها فنية المستشرق الفرنسي فران Ferrand في بنائه لفصل ممتم ــ كانجهو لا من قبل\_عن الجغرافية البحرية في القرن ١٥. وقد تمسكن ذلك بفضل معرفته بلغات الشرقين الادنى والأقصى وباللغات الهندية ولغة الملايو وقد أدى ربطه بين الأصول الشرقيةوالغربية إلىنتائج ثابتة. وابتدأت تتضح له معالم الربان العربي لفاسكو دي غاما . وقد كان معروفاً منذ زمن بعيد أن رباناً من العرب كان يصاحب فاسكو دى غاما في رحلته الأولى منهلندي إلى. كلكتا عام ١٤٩٨ . لـكن الأصول البرتغالية تردد أسماء غير واضحةلهذا الرمان. مثل , ماليمو كانا كا ، أو , عربي من الـكجرات ، . وعندما ربط فران بين هذه المعلومات البرتغالية وبين المعلومات العربية والتركية استطاع آنذاك أن يحدد. الاسم العربي الحقيقي لهذا الربان وأن يوضح مسقط رأسه . وإلىجانبهذا أمكن. ا كتشاف مؤلفات شخصية لهذا الربان نفسه فى المسكتبة الوطنية بباريس فى تلك الفترة التى انقطعت فيها الصلة بين علمائنا وبين العلم فى الخارج . ولم يكن هذا الربان البحرى على معرفة بالناحية العلبية فحسب بل وبالناحيةالنظرية أيضاً. وعلت وجهى ابتسامة ساخرة نوعاً عندما قرأت أن مؤلفات الربان البحرى هذه ظلت ملقاة فى المكتبة الوطنية ، غير معروفة حتى عام ١٩١٢ مع أن إحدى مخطوطاته كانت موجودة هناك منذ العقد السادس للقرن التاسع عشر .

وفي هذه اللحظة بالذات شعرت بحمرة الخجل تصعد إلى وجهي . آه ، أحمد ين ماجد! إن هــذا الاسم هو اسم مؤلف الأراجيز الشــلاث التي توجد في تلك الجموعة التي تناولتها يدى مراراً بنظرة تضجر وسأم! وبشعور تلميذ مذنب أو ربما بشمور جرو مضروب تناولت في يدي من جديد مخطوط الاراجير الثلاث الذي سخر مني شامتاً من تعالى عليه وإهمالي اياه .ولم يكنهناك أي احتمال للشك . فالأراجيز من ناحية الشكل والمضمون مشابهة تماماً لتلك الأراجيز التي ا كتشفها زميل فران في باريس . وبالطبع فإن هذه الأراجيز التي كانت في يدى آنذاك ليست بخط هذا الربان المشهور نفسه ولكن . حسب كل احتمال ، يمكن أن تسكون هذه النسخة قد كتبت في وقت قريب منه . والأراجيز الثلاثة جميعها عبارة عن وصف لطرق بحرية مع إشارة إلى مراحلها المختلفة وبعض المعلومات العامة عن الطرق . وتتعلقأولاها بالامحار عنطريق البحر الأحمر والثانية بالامحار عن طريق المحيط الهندي والثالثة وصف الطريق منهذا المحيط إلىأفريقيا الشرقية. ولماً كانت هذه الأراجيز غير موجودة في مخطوطات المكتبة الوطنية ، أسرعت بالسكتابة إلى فران طالباً منه أن يخبرنى عما إذا كان يعرف أى مصدر آخر يتضمتها . وكان جوابه بالنني ، ورأيه فيها أنها فريدة . على أن دراسة وتحليل هذه الأراجيز دون إعداد سابق لها لم تـكنعملية ليست سهلة أو بسيطة . ورغم كل ما كان لدى من رغبة فقد صرفتىعنها فى ذلكالوقت واجباتأخرى فلمأسلطع القيام بهذا العمل ، اللهم إلا في كلمة لى بالجمعية الجغرافية عرضت فيها على الشاشة صورة من الصفحة الأولى لاحدى هذه الاراجيز . وقد استمتع بحارتنا بمشاهدة هذه الصورة وحازت إعجابهم . ثم أن فران أخذ على عاتقه تنفيذ اقتر احى بالعمل على تحقيق هذا المخطوط واعداده للنشر . ولم أدر ما إذا كان قد استطاع أن يبدأ العمل فيه فعلا أو لا . ذلك أنه بعد ذلك بفترة قصيرة وصلى عام ١٩٢٨ خبر قصير مطبوع — بحسب تلك العادة الغربية الحسنة — يفيدنى بوفاته . وكان لا يوجد فى فرنسا من يواصل هذا العمل من بعده . ومن جديد بقى هامداً على الرف مخطوطنا عن الطرق البحرية الثلاثة لربان فاسكو دى غاما .

إلا أنه بعد عدة أعوام ظهر لى تلييذ موهوب أظهر تحمسا ذاتياً نحو الجغرافيا والحزرائط العربية .وتعرف بسرور كبير على هذه الأراجيز البحرية وقدر أهميتها حتى قدرها وكنت أشاهد بعين الرضاكيف أنه تغلب بإصرار على صعوبات المصطلحات وكيف أنه باصرار أيضاً أوجد تحديداً للسميات الجغرافية . وأنبا حاسه الذي لم يعرف الوهن عن نتائج حسنة .وكنت أراه ينمو أما عيني . لكن القدر لم يمهله ، وحطم عمله العلمي في أول بدابته .

وهكذا ظلت هذه المجموعة الرائعة تنظر دراستها وتحقيقها. ولكن الشيخوخة أصابت يدى بالوهن شيئاً فشيئاً، ولم تعد تستطيع بالتالى تناول أى شيء أو الدنو هنه. ولا يسعني إلا أن أردد عبارة ذلك الموسيق حين قال: كان في رأسي أيام الشباب ألحان كثيرة لكنني لم أملك أن أسطرها والآن أستطيع بسهوله أن أسطر لمكن لا أعرف أي لحن أختار، ومع ذلك كان يتملكني أحيانا حتى في ليالي السهد حلم وأمل. وألا ليت خمسة من المستعربين من مختلفي التخصصات والاتجاهات يجتمعون من أجل وصف المخطوطات! عندئذ لامكن أن تقسم مجموعات مخطوطاتنا بحسب نظامها الموضوعي. ولامكن، في مدة لا تتجاوز عمر الإنسان، وضع فهرس كامل يحمل إلى المجال العلى ماذة هائلة ومهمة. وعندئذ لما قدر لمخطوط أراجيز ربان فاسكو دى غاما أن ينتظر مائة عام أخرى حتى يثير اهتهام شخص ما فيعمل على نشره ، . لمكن ويحك! الن المثل العربي الشعى يقول . و كلمة ياريت ما تعمر بيت ، .

على أنه فى عام ١٩٤٨ أسعدنى القدر بعض الاسعاد. فنى كلية الاستشراق بجامعتنا نوقشت رسالة لدرجة المرشح فى العلوم كانت قد بدأت بجد فى بحث ودراسة أراجيزنا واعدادها للنشري.

<sup>\*</sup> نشرت في سنة ١٩٥٧ في موسكو بتحقيق تيودور شوموفسكي ، ذلك ١١ « تلميذ الموهوب » لكراتشكوفسكي .

### ٥ \_ في المكتبة الجامعية

## ۱ – المكتبة وأمناؤها ( ۱۹۳۰ – ۱۹۲۱ )

من وراء الحائط ... عبر نافذه صغيرة ... من حجرة المستخدمين ، وصل إلى مسمعى صوتان . وفي هدوء الليل بالمسكتبة تمسكنت من تمييزهما جيدا . أما الصوت الأول فهو للاسترنى أر اللاتنى ايفان الذى لقبته منذ زمن بعيد بالمتفائل . وأما الصوت الثانى فهد صوت جهورى أجش لشخصية جديرة بنفس القدر في المسكتبة هي شخصية بيوتر ، كان الوقت يقترب من التاسعة ، موعد اغلاق المسكتبة ، وعندها ينتهى عملهما الليلي . وقد كانا \_ وهما الصديقان القديمان المنتجادلان دائماً \_ يتحادثان في هدوء وسلام كما هي المعادة عن الموضوعات المكتبية التي لاحياة لهم خارجها منذ أكثر من عشرين عاما .

وكان الحديث العرضى يعكس بوضوح طبع كل منهما: وبصرف النظر عن صداقتهما فإن أحدهما لا يشبه الآخر فى شىء . فايفان , المتفائل ، قصير القامة ، سريع الحركة ، ذو شعر مائل إلى الصفرة ، هاش باش دائماً ، كثير الكلام وخاصة عندما يكون تحت تأثير خفيف من الكحول ، الآمر الذى كان يحدث معه مرارا . كان يعتبر عمل كل واحد من العلماء الوافذين إلى المكتبة كباراً وصغاراً عمله هو ، وتراه بدون تعب يحمل الكتب اللازمة لهم من أعلى ومن أسفل ، وكان يفعل ذلك دون اللجوء إلى مساعدة أمناء المكتبة أو إلى فهارسها . فهو يعرف الحروف اللاتينية جيدا ويعرف اللغة الألمانية إلى حد ما ، ومكنه في ذلك من الاعتباد على ذاكرته في معرفة أماكن مختلف , محاضر الجلسات ، بما في ذلك المحاضر الحاصة بمجمع فيينا العلمي وبحامع علية أخرى . ولم يكن يعترف بالدرجات أو الرتب . وكان يقدر الناس على حسب علاقتهم بالمكتب وعدد مرات زيارتهم الممكتبة . فذات مرة عندما كان في الطبقة السفلي المكتبة دخل الاستاذ ف . مارتينس النجم اللامع في القانون الدولي الذي كان مراراً

رئيسا لمحكمة العدل الدولية بلاهاى ، فوجهه ايفان إلى مدير المكتبة قائلا له وهو فى طريقه: , هنا فى الطبقة السفلى ، لا يوجد أى عمل لـكم . فهنا يشتغل العلماء ، وإلى جانب هذا ، كان ايفان يستلطف بعض الاشخاص سواء كانوا من بين مساعدى الاساتذة الشباب أو من بين الذين أنهوا الجامعة وأبقوا للعمل فيها . وعندما كان المستلطفون يظهرون فى القاعات الداخلية للكتبة ، يقوم ايفان بمساعدتهم بصورة لا تقل عن مساعدة أى أمين من أمناء المكتبة ، ويقدم لهم دون تقتير شايا بالسكر من الشاى , المخصص رسمياً ، لموظنى المكتبة . على أنه يحدر القول بأنه نادراً ما كانت تخطىء عيناه ، فقد لاحظ موهو بين كثيرين في عصره قبل أن يعترف بهم العلم الرسمى .

أما بيوتر , المتشائم ، ، فهو لا يشبه زميله . فهو طويل القامة ، نحيف ، يخالط شعره المشيب . ما زال يحتفظ ببعض عاداته العسكرية ، فهو صارم دائماً ، لا يكثر من الكلام ، ومع ذلك فهو الآخر يعرف المكتبة جيداً من قديم ، وهو مهذب وخدوم . إلا أن المر كان يخجل من أن يتوجه إليه بطلب مفضلا أن ينتظر حتى ينزل ايفان من الطبقة العليا . وايفان عزب أما بيوتر فأرمل ، وكما يقال أنه ابتدأ يشرب الخر منذ وقت ترمله ، لكن لم يكن أحديراه سكران في المكتبة : فهو لا يشرب إلا عشية الأعياد ، وفي منزله فقط . ولم يكن لديه إلا ولد راشد كان يعمل هناك في المكتبة كمعاون . وكان يقوم بتسليم المكتب للطلبة في قاعة المطالعة . وكان أبوه يعامله بنفس الخشونة والجفاف . ويبدو أن بيوتر لم يكن يكثر من الحديث إلا مع ايفان .

ووصلت آ نذاك إلى مسمعى ملاحظة قصيرة بصوته الآجش فى الرد على عبارة ايفان المتقطعة بصوتها الهادىء وخطؤها التلفظى غير قليل . فلم أميز كل شىء فيها ولم أصغ إليها . وكنت جالسا طول اليوم فى المسكتبة من أجل الاقتباسات اللانهائية اللازمة لرسالتي المقبلة . ولم أترك العمل إلا ساعة واحدة ذهبت فيها للغذاء . وتعبت عيناى . وعن قريب ستقفل المسكتبة أبوابها . ونسيت أمر الاقتباسات . وتحت ، الأماجورة ، الخضراء ، ومسط رفوف المسكتب ، أخذ فكرى يدور لاحول رسالتي أو سفرى القريب إلى الشرق ،

و إنما حول ذلك الحديث ، الآتى من وراء الجدار ، يصحب أفىكارى . وسمعت فجأة ذكر اسمى يتردد . وبدأت استمع الحوار ، من وراء الجدار . قال ايفان , المتفائل ، :

\_ ها هو كراتشكوفسكى صار يأتى فى المساء ... واليوم يجلس مر... جدىد .

\_ رأيته ... \_ قالها بيوتر غير راض \_ طول النهار لا يكفيه ! . .

\_ لا بد أنه متعجل \_ استرنسل ايفان كأنه لم يسمع \_ عرب قريب سيذهب إلى الشرق ، إلى العرب فى مهمة رسمية . فليدرس هناك أيضا ويتعلم .

\_ لماذا لن تكون فائدة ؟ \_ قالها ايفان وما زال هادئا \_ يأتى إلى هنا في المكتبة ثم يكتب رسالته ثم يناقشها ويحصل على درجة الماجيستر . إن المستشرقين مثل الكلاسيكيين ( المتخصصين في الأدب اليوناني واللاتيني القديم ) . هم أناس حقيقيون ، وليسوا كعلماء القانون . عالم القانون يأتى إلى المكتبة مرة واحدة في الشهر وبعدها يكون قد ألف كتابا . هل هذا عمل ؟ لمكن ها هو العالم اللغوى أو المستشرق يجلس كل يوم لمدة سنتين . هذا هو العمل الحقيق .

- أما أنه يأتى المكتبة فهو يأتى - قالها بيوتر وهو لا يريد أن ينسحب - لكن أية نتيجة سيحصل عليها ؟ لقد أتى رودنيف أيضاً إلى المكتبة. وماذا كانت الفائدة ؟ رسالة ؟ لا توجد رسالة ... وشعره تساقط من على رأسه. انظر ، هذا ما قد يجدث مع كراتشكوفسكي .

ولقد سرنى هذا الدكلام لتوه ، وبصورة عفوية أخذت أفكر لا فى الرسالة وإنمإ فى شعرىالذى قد يحدث له فجأة أن يأخذ فى التساقط . وهذه الحاله حدثت فعلا منذ وقت قريب لزميلى الاقدم المستشرق فىالدراسات المونغولية رودنيف .

وكان ذلك بسبب إصابته بمرض عصى مجهول . ولكن هــــذا بالطبع لم يعقه وبالرغم من نبوءة ذلك و المتشائم ، فقد أصبح مع الوقت عالما كبيراً مشهوراً . على أننى لم أسمع إجابة و المتفائل ، ومرت دقيقة سادها . على ما يبدو ، الارتباك والصمت وبعدها سمع صوت مغتاظ و تفو! ، وحرج ايفان من المجرة خابطا الباب خلفه بشدة . ومن جديد افترق الصديقان في الآراء .

ولم تكن نها يتهما واحدة . وفى فترة الحرب العالمية الأولى ذهبت إلى المكتبة صباح يوم من أيام الاثنين فوجدت ايفان وقد انتفخ وجهه من الدموع . وبيوتر ... آه .. بيوتر .. م المدوع . حكذا لم يستطع أن ينطق سوى هذه الكابت فسألته فى قلق : د ما الأمر ؟ و ب د مات يوم السبت ، فقد ذهب إلى البيت بعد العمل ووضع على المنضدة زجاجة صغيرة وشرب كأساً صغيراً ثم صب الثانى وبعدها مات وهو على المنضدة . ووجده ابنه هناك والمكأس الصغير ما زال مكن . يالها من ميتة سعيدة ! و مكذا أنهى كلامه على غير ا يظار وأخذت دموعه تنهمر من جديد . ومنذ هذه اللحظة بعد أن فقد ايفان صديقه الملازم له والمتجادل معه ، صار يشعر بالوحشة أكثر فاكثر ، واندفع بقوة إلى الملازم له والمتجادل معه ، صار يشعر بالوحشة أكثر فاكثر ، واندفع بقوة إلى وطنه تعاطى المكحول . وفي عام ١٩١٧ بعد ثورة شباط ( فبراير ) رجع إلى وطنه وعمل هناك في مكتبة كبيرة ، على حد ما سمعت .

ولم أتمكن من أن أحصل بسرعة على مكانى هذا الذى سمعت منه ذلك الحديث البالخ الدلالة. فقد كان المسكان على الطبقة الأولى بين الرفوف حيت تقوم منضدة كبيرة كانت تحت أمرى تماماً. وبالقرب منه كان يوجد القسم "O" (Orientalia) ( و قسم الاستشراق ، ) القريب من قلوب المستشرقين . وكان من السهل أن أحمل منه كل ما يهمنى آ نذاك من المطبوعات الشرقية. وفي طرف آخر من هذا المكان كانت تقوم رفوف خشبية صفراء تحترى على المخطوطات التي أقدر جوهر محتوياتها لا مع مرور الزمن . وكان العمل هناك مريحاً . وكان يوجد في هذا الطابق كله منضدتان كبيرتان أو ثلاث من أجل العاملين . وكان الهدوء يكاد يكون تاماً ، ولم يكن يقطعه إلا تلك الاصوات الحقيفة الصادرة عن خطوات المستخدمين في المسكنة عندما كانوا يأخذون المكتب أو يعيدونها على الدفوف . والنافذة تطل

على حديقة الجامعة التي ترتدى في الشتاء لباساً ثلجيا ناصع البياض متراكا فوق الاغصان. وفي الصيف والخريف تكسوها خضرة كثيفة ترتاح العين لمنظرها. وعلى المنضدة في المساء كان يضيء مصباح تحت وأباجورة وخضرا. وعندما كنت أمر أحياناً في وسعى أن أحدد ، من خلال أشجار الحديقة ، مكان منضدتي بضوئها الاخضر الذي ينعكس منها . وكانت هذه المناضد والحق يقال مخصصة فقط لعمل المستخدمين المكتبي . ومن يريد أن يعمل عليها من غير المستخدمين كان لابد له الحصول لا على موافقة ايفان فحسب بل كذلك على موافقة الآخرين ذوى المناصب الاكبر . إلا أن ذلك كان يتحقق على نحو غير ملحوظ وبدون أبة رسمات .

وقد اتفق لنا نحن المستشرقين أن تعرفنا على المسكتبة منذ الصفوف الأولى . فقد كنا فى حاجة إلى السكتب التعليمية ، والمصادر الآخرى ، وخاصة المعاجم الشرقية ، التى كانت دائماً بلغات أجنبية . وكان من الصعب إيجادها فى محلات البيع . وكان ثمنها خيالياً بالنسبة للطلاب إذا أريد الحصول عليها من الخارج وكانت المسكتبة جيدة الترتيب . وكان الطلبة المستشرةون يتمتعون بحق استعارة لا ستة كتب بل ١٢ كتاباً فى وقت واحد . وكان هؤلاء السعداء الذين يفلحون فى أخذ السكتب قبل فترة , النهافت العام ، ، يستعيرون المعاجم أحياناً إلى بيوتهم أما الآخرون فسكان عليهم أن يعملوا فى قاعة المطالعة . ولم يكن هناك أى تعب أو إزعاج بالنسبة لى من العمل بالمسكتبة إذ كنت أعيش فى مبنى من مانى الجامعة مقابل فنائها .

وكنا نتسلم الكتب من خلال نوافذ القاعات الداخلية للمكتبة حيث كان يعمل صغار أمنائها من ناحية وظائفهم لا أعمارهم وكانوا يتفرسون فينا ويحددون فيسرعة وزن كل طالب بلا خطأ . وفي صمت نما معدل الاستعارة لأكثرية الطلاب حتى ١٨ كتاباً بل أنه كان يزيد على الامناء في ظروف الحاجة الملحة . وسرعان ما عرف هؤلاء الأمناء احتياجاتنا العادية . وعندما كانت جاكتتي تظهر على النافذة يرن من هناك صوت أمين مكتبة غير مرئى في الظلام : « أيلزمك اليوم على النافذة يرن من هناك صوت أمين مكتبة غير مرئى في الظلام : « أيلزمك اليوم حسو بلمانت "Supplement" » أو « ياقوت » ؟ وبعد جوابي كان يظهر ،

أى معجم دوزى المشهور أو معجم البلدان لياقوت بأجزائه السنة وبشهرته التي لاتقل عن سابقه لدى الطلاب المستعربين الذين قاموا بكتابة , بحث اجازى ، بدلا من الامتحان للنقل من السنة الثالثة إلى الرابعة .

وقد مرت ظروف أكثر صعوبة إلا أنها كانت عادة تحسم ببساطة . وذات مرة جذبني عنوان ممتع لكتاب جديد وصل إلى المكتبة حديثاً هو "Provincia Arabia" لبريونوف ودوماشيفسكي . فطلبت لنفسي هذا الكتاب الذي لم أكن أعرف ماهيته . وفي اليوم التالي وعلى غير انتظار عاد إلى أمين المكتبة لا بالمكتاب وإنما ببطاقة الاستعارة وقال لى : , إن المكتاب لا يعطى المطلاب ، لأن فيه كثيراً من الخرائط والجداول ، ولهذا فإن كريسيرغ يطلب منكم مراجعته بهذا الخصوص ، . وانتابتني الحيرة من هنه الأمور غير المتوقعة وسرت وراء المستخدم لاول مرة في تلك القاعات الداخلية المكتبة حيث كان يجلس هناك على منضدة عادية في قاعة عادية أيضاً كبير أمناء المكتبة آنذاك الذي عين في هذا المنصب ليواصل تقاليد , زاليمان ، . وزاليمان هذا هو مؤسس عين في هذا المنصب ليواصل تقاليد , زاليمان ، . وزاليمان هذا هو مؤسس ومديراً للمنتحف الأسيوى ومكتبة أكاديمية العاوم .

وقد قال عالمنا المستشرق فى الدراسات التركية ف. د. سمير نوف الذى لم يكن يحب الألمان وكان يسخر منهم ومن عاداتهم فى طبع كل الفهارس تحت عناوين لاتينية ، أنه كان يسيطر على المسكتبة من قبل زاليمان الريفيلي (نسبة إلى مدينة ريفيل) ويسيطر عليها الآن كربسبيرغ الديربتي (نسبة إلى مدينة ديربت) ، على أنه ينبغى الإشارة إلى شيء واحد هو أن نظام المسكتبة صار عظيما بفضلهما . ومنذ تلك السنين صارت المسكتبة تحمل طابعاً أوروبياً كاملا . وفي تلك الفترة ابتدأ كريسبيرغ ــ الصارم الجاف العجوز القصير القامة ــ يقاسى من شدة مرضه بالضيق الصدرى ومن مرض آخر يشبه السرطان . وسرعان ماحمله المرض مرضه بالضيق الصدرى ومن مرض آخر يشبه السرطان . وسرعان ماحمله المرض على القبر . وقد كانت عادته أن يدور مرة كل يوم وفي ساعات محددة ، على جميع طوابق المسمع دائماً على يعد جميع طوابق المسمع دائماً على يعد

عدة حجرات . ولم يكن يخيف أحداً ، ولـكنه كان رسمياً إلى حد ما . وكار\_\_ لا يغير حلته الرسمية . وكان الجميع في المـكتبة يطيعونه دون أية بجادلة .

ومثلت أمام الرئاسة . وأنا ما أزال غير فاهم السر في استدعائي أنا بالذات . وفحأة رأيت على المنضدة مجلدين كبيرين كتب على كعب غلافهما بخط مضغوط "Provincia Arabia" . وعندما لاحظ كريسبيرغ اتجاه نظرى سألنى : وأتريدون أخذهما إلى المنزل؟ ، وبالطبع فإن هذا لم يخطر ببالى . وكنت أريد أن أطلع على الكتاب فقط في قاعة القراءة . وإزاء هذه المفاجأة غير المنتظرة لم أتمالك نفسي من أن أتمتم بكابات غير واضحة ، والحل كريسبيرغ لم يفهمني . فقد قال : . إن الكتاب لا يعطى للطلاب ، لكن قولوا ، حتى يسجلوه بإسمى وتأخذوه ، واستغربت من ثقته في من النظرة الأولى . وعلى كل فقد أخذت ودونما تسرع .

وكان عملى في المكتبة كباقي الطلبة في قاعة المطالعة المخصصة للطلاب والتي كانت تقع في الطابق الثاني . وكانت نوافذها نطل على فناء الجامعة . وهناك كان الجو هادئاً وخاصة في المساء . وكان الطلاب الذين يجلسون على المناضد للعمل قليلين ، وكان أكثرهم لا يأتون إلا لتسلم الكتب أو تسليمها . وهناك جمعت مادة لبحثي السنوى ولبحثي من أجل المدالية الذهبية لعامى ١٩٠٤ — ١٩٠٥ . وغرقت لأول مرة مع المؤرخين والجغرافيين العرب الذين انهالوا على بأعدادهم الغفيرة من بطون السكتب المطبوعة بالطبع . على أن صغار أمناء المسكتبة — الذين كانوا يعملون عند الذو افذ المعروفة الخاصة باستعارات الطلبة — لم يكونوا دائماً ملبن لطلباتي .

فى الحالات الصعبة كان يظهر من قلب المكتبة أحد كبار أمناء المكتبة هو س. ف. لاريونوف الذى كان إنسانا فريداً من نوعه وكان معروفا جيداً لدى المستشرقين لأنه كان يعتبر فى المكتبة خبيراً أساسياً بالفهارس الشرقية ، وكان يعرف بعض اللفسات الشرقية . وقد كتب بخط يده معظم البطاقات الفهرسية للطبوعات الشرقية . كان انطباع الطلاب عنه هو أنه غريب جداً . إلا أننى ،

بعد أعوام كثيرة ، عرفت إلى حد ما قصة حاته . إنها حياة أحد الفاشلين في تاريخ استشرافنا الذين كانوا يلتقون آنذاك لا في المكتبات فحسب بل وفي إدارة الرقابة الحكومية أو إدارة الضرائب. وكان يبدو عليه دائماً بعض الضيق وكان شديد الخجلقليلااكلام ، وكان يسكنخارج المدينة ، كما يبدو ، فيضاحية لىغوفو. وكان يسافر من هناك كل يوم إلى عمله . وعلى ما يخيل لى لم يكن له بين زملائه أصدقاء مقربون إليه . ومنذ وقت بعيد تخرج مامتياز من معهد لازاريف للغات الشرقية في موسكو . وكان لا يد له من أن يشغل في المستقبل كرسي اللغة الفارسية ثم أرسل بعد ذلك إلى الخارج في باريس حيث درس بنشاط في مدرسة اللغات الشرقية الحية حيث كان يتعلم فيها تقريباً كل اللغات التي كانت تدرس هناك حتى اللغة الحبشية . وقد دافع بنجاح عنرسالة بالفرنسية élève diplomé ( للدبلوم العالى) في بحالها لأدبالفارسي . وقد نشرت هذه الرسالة في "Journal Asiatique" ( . المجلة الأسيوية ، ) . وظهرت هذه الرسالة كأنما هي مؤلفه الوحيد المطبوع . لكن لماذا انقطع امتداد نشاطه العلمي بعد رجوعه إلى روسيا ؟ ولماذا قضى كل حياته في المكتبة الجامعية دون أن يحس به أحد ؟ ولمــاذا كار\_\_ منطوياً على نفتمه ؟ كل هذا كان غير معروف لى . وهو لم يتحدث عن المـاضي مطلقاً ، وكانيلوذ بالصمت دائماً أزاء كل الاسئلة التي توجه لهعن فترة وجو ده في الخارج لكنه كان يتحدث بالفرنسية بطلاقة مع الأجانب في زياراتهم النادرة المكتبة . هذا بالرغم من أن خجله المـألوف يتزايد فى مثل هذه الظروف إلى درجة غير معقولة . وكان يعمل في المكتبة كثيراً لمكنه ينصرف دائماً إلى إعداد فهارس. وبطاقات . وقد قام بكتابة بطاقات الفهارس للكتبة الموقوفة المعروفة باسم ف. ر. روزن ، في تلك الفترة التي كنت موجُوداً فيها في الشرق . وعاش مدة طويلة وكان أحياناً ما يحتفل في الجامعة مذكري تاريخ خدمته .وكان من المؤسف فيوقت الاحتفال رؤية هذه الشخصية المتضابقة الخجولة . وقد واصل العمل في المكتبة بعد الثورة وكان الانطباع الذي يثيره بين الجيل للثالث من أمناء المسكتبة يذكر بالفيل المنقرض في العصر الثلجي القديم أو بآخر رجل من قبيلة الموغيكان من. الهنود الحر . وفى فتره تلذتى كان هذا المستخدم الحنى الغريب إلى حد ما هو الوحيد الذى وضح كل الأشياء المكتبية غير المفهومة والتى تتعلق بالمطبوعات الشرقية. وبعد ذلك عندما تعرفت مع مخطوطات مكتبة الجامعة وحدت من جديد البطاقات التي كتبها بيده . وقد مات فى العقد الرابع من هذا القرن مصاباً بالشلل ومنسياً من الجميع عدا واحد أو اثنين من مماصريه من المستخدمين .

وعبرت من قاعة القراءة للطلاب إلى قاعة الأساتذة التي تقع فى الطابق نفسه، إلا أن نوافذها تطل على الحديثة، وهى مجاورة لغرفة تسليم الكتب ذات النوافذ الصغيرة . وكان عبورى هذا فى كانون الثانى (يناير) ١٩٠٦ مصحوباً بأشياء غريبة ممتعة نوعاً ما .

ذلك أنني كنت قد أديت الامتحانات الرسمية في كانون الأول ( ديسمبر ) سنة ١٩٠٥ . وقال لى ف. ر. روزن أنه قد تقرر أن أبتي للعمل بالجامعة . وأنني سأكون مسجلا في عداد هيئة المعلمين منأول كانون الثاني (يناير). إلا أن مجلس الكلية لم يتخذ القرار الرسمي إلا في منتصف هذا الشهر . ومنذ أول زيارة لي السكتبة في كانونالثاني ( يناير ) برز سؤال شكلي : بأىبطاقة أستطيع أنأستعير الـكتب؟ ببطاقة الطلبة أو ببطاقة الاساتذة كباق العاملين في الجامعة ؟ وآ.ذاك كان كريسبيرغ مريضاً دون أمل في شفائه وحل مكانه كبير أمناء المكتبة م. ١. كودرياشوف تلك الشخصية العجيبة أيضاً في كثير من الأحوال . ونحن نعرفه جيداً منذ أيام التلمذة ذلك لأنه كثيراً ما كان يظهر عند نوافذ تسلم الكتب مساعداً صغار أمناء المكتبة خاصة في تلك الأوقات التيساد فيهما والتهافت العام.. وعلى كل فقد أوصلوني من جديد إلىمكتب المدير الذي كان كان يجلس عليه شخص صغير هو م. ا. كودرياشوف . ونظر إلىمن فوق نظارته السكتعاء المتسقرة على أرنبة أنفه وسألني بجد وبصوت جهوري أجش كعادته: « من أنتم ؟ طالب ؟ ، فأجبت : ﴿ لا \_ إنني انتهيت من الامتحانات في شهر كانون الأول (ديسمبر) . . ‹ من أنتم إذن ؟ يعني استبقيتم للعمل في الجامعة ؟ ي . و إلى هنا أصابي شيء من المخجل وأجبت بالنني موضحاً له أنعملي بالجامعة قد تقرر ، إلا أن مجلس الكلية لم يصدق على هذا بعد . واستغرق في التفكير مدة دقيقة وهو على سابق جده ثم انهى هذا الحوار القصير قائلا: , يعنى أنتم \_ لا شىء . خذوا الكتب مسجلة بإسمى ، . وهكذا تخطيت ببساطة مشاكل الرسميات وجلست فى قاعة القراءة الاساتذة غير متأثرة تماماً من أننى , لا شىء ، . وبعد شهر تقريباً كان قد صدق على قرار عملى بالجامعة من الوزارة .

وبدأت الفترة الثانية لعملى بالمكتبة . وآنذاك أمكنى أن أبحث بنفسى فى المهارس وأن أمشى فى كل الحجرات وأتسلم بنفسى المكتب بكميات غير محدودة. وكان يلزمنى مراراً أن أنزل إلى أسفل فى الشعبة الشرفية.ورويداً رويداً استطعت أن أحصل على عطف ، المتفائل ، إيفان وذلك عندما رأى أننى لا أستعد لإمتحان دراسات الماجيستر فحسب بل وأفكر أيضاً فى رسالة الماجيستر .

وبدأت الدروس مع ف . ر . روزن . وقد حملتني هذه الدروس على أن أحيط نفسي بالمعاجم العربية منها . تاج العروس ، بأجزائه العشرة و . لسان العرب، بأجزائه العشرين وكلها كانت تحت يدى دائمًا. وقد أوجد إيفان. السان العرب، خزانة صغيرة خاصة تسير على عجلات وذلك عندما رأى أن المنضدة لا تكني لا كوام الكتب الضخمة المتراكمة . وكان من الصعب على في الفترات الاولى أن أستخدم هذه السكتب الضخمة وكنت أجلس أحيانا قرابة خمسة أيام لاعد بطريقة مرضية لحد ما عشرين بيتاً من أجل عملي مع روزن كل يوم اثنين. وآنذاك صارت المكتب القريبة إلى قلى تجذبني إلى جوانب أخرى أيضاً . ولقد أردت بحيوية الشباب أن أقرأ كل ما يتعلق بالإستعراب في المجلات الخاصة منذ وقت تأسيسها . ولقد نظرت وقرأت بظاء عشرات الاجزاء لمختلف المطبوعات الدورية التي كانت موجودة بأكلها آنذاك في المسكتبة. لـكنني سرعان ما وجدت أنني لا أستطيع أن أستحوذ أو أحيط بكل هذه السكتل فأخذت أحدد لنفسي مصادر متسلسلة تتعلق فقط بدراسة الشعر العربي وما عدا ذلك كنت أسجله في بطاقات مكتبتي التي كانت تندي باستمرار . وكنت أجلس طول الآيام في المكتبة لا في الصباح فحسب بل وفي المساء أيضاً عندما لا يوجد عمل لي مع روزن . وعرفني كل أمناء المكتبة وعرفتهم جميعهم وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المكتبة مرتبطاً بكل همومها وشؤونها .

وبعد وفاة كريسبيرغ أصبح المدير بالطبع م . ا . كودريا شوف الذي كان مساعداً له مدة طويلة و تلميذه في التخصص بالمكتبات . وبه ابتدأ عصر المديرين الروس للمكتبة . وهو من الوهلة الأولى يثير في النفس إنطباعاً فـكاهياً إلى حد ما : فهو قصير القامة ذو رأس كبيرة يزينها شعر منقوش وتراه باستمرار يلتقط نظارته الكتماء برباطها الطويل التي لا يستقر لهــا قرار على وجهه . وهو يتكلم دائمًا بلهجة الجد وبصوت أجش منخفض ، ولـكن غالباً ما كانت تشع في عينيه شعلة فكاهة طبيعية . وكان من الصعب التسليم بأنه لا يخلع على نفسه رداء الجدية . ولقد كان رجلا خيراً لين الجانب ، استطاع معذلك أن يمسك في يديه برمام النظام في المسكتبة عملا بوصية زالمان وكريسبيرغ . على أمه كان عزبا يعيش في وحدة تامة ولم تـكن لديه عدا المـكتّبة أية هواية أخرى. وكثيراً ما كان يمكث فها طول الليل قيل أن يعهد إلى مستخدميها بالحراسة الليلية بمدة طويلة . وكان يمضى الليل مرتديا ثيابه نائماً على أريكة صفيرة ، تتناسب مع قامته القصيرة ، قائمة في أحد الاركان بين الحزائن في الطابق الثالث . وفي تلكُ الامسيات كان يسمح لى بالعمل في المسكتبة كما أريد. ذلك لآنه كان يبقي هناك حتى الصباح ويغلق البابِّ بنفسه بعد انتهائى من العمل. وكم تحاورنا معاً فى تلك الامسيات حوَّل كثيرِ من الموضوعات التي تتعلق بالمسكتبة وبالعلم وبموضوعات أخرى جد متنوعة. وكان حوارنا هذا بصفة حاصة فيها بعد في سنوات الحراب والدمار عندما بدأت كل الحياة تذبل ، على ما يبدو ، من البرد والجوع . وقد مات هو نفسه من الجوع والضعف العام . وولى غير آسف على نفسه بل على المسكتبة وعلى حياة مستخدمها الذين هلك الكثير منها أمام عينيه لهذا السبب نفسه .

كان كودرياشوف فاشلا في حياته العلمية مثله مثل س . ف . لاريونوف . وقد قام في سنوات التلبذة بنشر أحسن المحاضرات التي أعدها وألقاها الاساتذة على الطلبة وترجم في شبابه إلى الروسية , أغنية عن النيبيلونغ ، بوزنها الشعرى الأصلى . وهو عمل يعتبر ضخ وجديا وإن كان ليس بالغ العبقرية إلا أنه جيد الصنعة . وقد أعطته أكاديمية العاوم \_ عن جدارة \_ مكافأة عن هذا العمل . على أن المكتبة امتصت كودرياشوف منذ وقت بعيد ولم يعد بعد ذلك إلى

ممارسة عمله التخصصي . وقد يكون ولعه بالشراب جمل الخرة تفعل مفعولها . وبجدر القول أن ولعه بالشراب كان أشد قبل تعيينه مديراً للكتبة .

وخلفه ، لوقت قليل حقاً ، أمين المكتبة الممتاز . أعني ا . ب . مورزين . الذي لم يكن يصلح قط للدور الإداري . كان يسبقني في الجامعة بسنتين أو ثلاث وأذكره جيداً كطالب كان في قسم قليل الطلبة هو القسم الكلاسيكي بكلية التاريخ واللغة والأدب. وكان من رفاقه المؤرخ المتخصص في العالم القديم البولوني ك.ف. هيلينسكي والثاني هوا . ا . تولستوي العارف بالأدب اليوناني . وقد تمتع كلاهما فيها بعد بشهرة كبيرة في العلم . أما مورزين فلم يتغير اللهم إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار تغييره لحمدلة التلمذة الرمادية بحلة أخرى سيئة نوعا لا يجمعها تناسق أو ترتيب. ومنذ شبابه كان يبدو في شكل عجوز: فهو قصير غير مكترث بالشباب ذو شعر منفوش ، قصير البصر جداً . وهناك في المكتبة حيث التحق بالعمل بعد انتهائه من الجامعة مباشرة كان يبدو قرماً قيئاً. وكان أحيانا يهرول على طريقه في غرف المكتبة اختصاراً للوقت . ولم يكن عارفوه يعجبون لهذا ، أما الطلبة في دهليز الجامعة الطويل فكانوا يقفون مندهشين من منظره العجيب وهويجرى. وكان بعد انتهاء عمله بالجامعة يتوجه إلى عمله الليلي بمكتبة الجمعية الجغرافية حيث سرعان ماشغل منصب مديرها ، كان مناسباً تماماً لهذا المنصب من ناحية أن هذه المكتبة خاصة وصغيرة وكانت هيئة مستخدميها مؤلفةمن شخصين أو ثلاثة . وقد كان موضع تقدير كبير من رئيس الجمعية يو . م . شوكالسكىالجغرافي المشهور . وكان مورزين كبير أمناء المكتبة الجامعية قد صار بالصدفة مديراً لهــا بــد أن رفض الآخرونأن يتولوا هذا المنصب.والادهى من ذلك أنه كان مديراً المكتبة في تلك السنوات الصعبة جداً وكان هو نفسه في حيرة ولم يستطع أن يسيطر بيد قوية على دولاب العمل الضخم . وكان مستخدموه يحبونه على طريقتهم لـكنهم كانوا ينظرون إليه دائماً نظرة سخرية واستهزاء. وكان لا يتمتع بأية سلطة أو نفوذ سواء في داخل المكتبة أو خارجها . وهو نفسه كان يشعر بهذا وقد قدم استقالته من هذه الوظيفة عند أول فرصة مواتية . وأصبح من جديد لا يحس بوجوده أحد . لكنه مع هذا ظل أمين المكتبة الضرورى في الجامعةوفي الجمعية.

هكذا كان وهكذا أنهى حياته سنة ١٩٣٩ مقاسياً فى آخر أيامه شللا بسيطاً. وكان من الصعب تصور وجوده خارج المكتبة . وكان هو نفسه لا يستطيع العيش بدونها . وكان فى شبابه قد داعبته مختلف الأحلام والآمال . فتارة أراد أن يكون قسيساً ، وتارة أخرى فكر فى أن يكون معلماً ريفياً . لكن هذه كلما كانت أحلاماً على طريقة بعض أبطال قصص تشيخوف . وطبعاً لم يكن ليذهب من المكتبة لا إلى هنا ولا إلى هناك حتى ولو استطاع ذلك . ولم تكن لديه رغبات علية يمكن أن تقلقه أو تعكر عليه صفوه لكنه لم ينس اللغة اللاتينية كمتخرج من الجامعة . وأحياناً ما كان يدعى لتدريسها لطلبة الطلب وعلم النبات. وكان يستطيع فى المناسبات تأليف رسالة تحية لأى احتفال تذكارى بهذه اللغة. وكان قادراً على التحادث بها وبصفة خاصة مع ا. ا. ماليين أستاذ اللغات القديمة. وإلى جانب ذلك كان له فى المكتبة نفسها مسامر آخر يتمثل فى شخصية برونسيلاف أغنا تيفيتش أبياخ — شيبلو الذى كان . كبير أمناء ، المكتبة الآخير ، الذى أذكره جيداً منذ سنوات التلذة .

كان أبياخ — شيبيلو يمثل شخصية لاتقل طرافة ، والحكنه كان على النقيض من الآخرين متعدد الجوانب على طريقته . وكان قصيراً ، سميناً ، كر وى الشكل ذا شعر نافر مقصوص بعناية ، وكان لطيفاً نظيف الملبس دائماً على عكس الآخرين فى المسكتية بل كانت تبدو عليه سمات الآنافة الى تتوفر أحياناً لدى العجوز العزب . وكنت قد سمس عنه وأنا ما أزال بعد تلميذاً فى المدرسة الثانوية . إذ كان ياتى أحياناً إلى مدينة فيلنو لبعض أعماله الغلبية فى المحتبة العامة وفى قسم المخطوطات . وكانت هذه الأعمال تتعلق بصورة رئيسية بتاريخ الإقليم الغربي . على أننى تصورت أن الجزء الأول من إسم عائلته — ، إبياخ ، هو إسمه و عجبت كثير المذا الترابط الغريب بين الإسمين ، وكان جميع الطلبة الراغيين بالدراسة فى مكتبة الجامعة يمرون عليه قبل كل شيء ، إذ كان يجلس إلى متضدة عند نفس المدخل ، وكان يقع عن عائقه مل بطاقات الاستعارة . وكانت تتملكنا الدهشة دائماً بسبب تمهله و دقته المعتادة في المكتابة . لكن خطه كان حقاً على درجة فنية لا تضارع ، وبخاصة عند توقيع في المكتابة . لكن خطه كان حقاً على درجة فنية لا تضارع ، وبخاصة عند توقيع إسمه غير العادى بإمضاء ملتلو ما كر ، وكان من حيث تحصيله عالماً لغوياً كلاسيكياً وكان يقوم بتدريس اللغة اليونانية باللاتينية في الأكاديمية الروحانية الكاثوليكية وكان يقوم بتدريس اللغة اليونانية باللاتينية في الأكاديمية الروحانية الكاثوليكية

الرومانية التى كانت تقع آنذاك على الشارع الأولى فريرة فاسيلييم سكى بيطرسبورغ وفي منزل كان تابعاً من قبل لأكاديمية العلوم الروسية . اقد عرفت بعد ذلك أنه كان يعتبرأيضا خبيراً بمجالات أخرى غير عادية أحيانا، إذ مي ينقصه، في عداد ما يدرسه ، غير تاريخ الازياء الدينية الـكنسية . وقد تعرفت على أحد جوانب نشاطه عن كثب ، مُم أنه حاول في حدود الإمكان ألا ينشر أي معلومات عنها وذلك لإعتبارات مفهومة تماماً في ظروف ذلك العصر . فقد كان شخصية بارزة في نهضة الآدب البيلوروسي . وكان على معرفة عظيمة باللغة البيلوروسية سواء في لغة الحديث الحية أو آثارها القديمة. وكان هو نفسه قليلًا ما يكتب في الصجافة أو المطبوعات لكنه كان يساعد بكل الطرق قضية النشر باللغــــة البيلوروسية والبيلوروسيين الموجودين في بطرسبورغ . وكانالشاعر البيلوروسي يانكاكوبالا الذي ذاع صيته فما بعد غالباً ما يقضى الليالي عنده في سنوات الدراسة نائماً على صندوق في دهليز شَقته الضيقة . ولم يكن يانكا كوبالا وحده المدين له ، بل كان أثمة بيلوروسيون آخرون مدينون بالفضل لأمين المكتبة هذا ، النبي كان لا يعرف أمر مساعدته للنهضة المبلوروسية الاالاقلون . وكان أخوه ينطوى الضرائب أو الرقابة . وقد قدم هو وأخوه ، كهواة ، تمثيليات باللغة البيلوروسية الامر الذي كان حدثاً كبيراً جريثاً بإلنسبة لبداية القرن العشرين . والكن القدر لم يكافئه على كل هذه الاعمال البطولية المتقانية . ولقد دعى إلى مدينة مينسك في وقت ما للعمل في تأليف معجم بيلوروسي . ولـكن حدث له أن غادر عاصمة بيلوروسيا بسرعة عائدا إلى لينينغراد كملا عجوزا حيث مات هناك بعد أن عاش بائساً عدة أشهر رغم المساعدات التي نالها من مساعديه وأصدقاته القلملين في المسكتمة الدين ما زالوا يذكرونه .

ولم يكن لنا نحن الطلبة علاقة مع كبار أمناء المكتبة فحسب بل وبصورة أكبر مع صغار أمناء المكتبة الدين كانوا يقومون بتسليم الكتب وعنسد النوافذ . وكان صغار أمناء المكتبة بحموعة خاصة من شخصيات جد مختلطة وبدون تحصيل عال عادة . وكان أكثرهم من أبناء الامناء الصغار أو مستخدى المكتبات . وكان لى من بين جيلهم الاكبر بصفة خاصة ذكريات مع شخصين —

أيفان كيريلوفيتش سادكوف وصديقه الدائم فوتى بافلوفيتش خريبتوف. ولقد عرفناهما نحن الطلبة تبعا لاعمال أخرى أيضاً . وكانت الخدمة في الم كتبة الجامعية تعتبر غاية في السويم من ناحية المرتبات . ولم يكن يستطيع أن يعيش بدون مساعدة من عمل آخر الا العزاب الذين يعيشون بمفردهم أمثال م . ا.. كودرياشوف. وكان الصديقان سادكوف وخريبتوف يتوجهان بعسمد إنتهاء عملهما اليومى في المكتبة إلى جديقة الجيوانات في الحي البيتروغرادي .. وهناك في شباكين مُتَعَابِلِينَ عَنْدَ بِوَابَةَ الحَدَيْقَةَ كَانَ يُبِيعَانَ تَذَا كُرُ الدَّخُولُ حَتَّى آخَرُ اللَّيْلُ . وكانتُ عديقة الحيوانات آنذاك مشهورة لا نحيواناتها فحسب بل وبمطعمها أيضا. وكان يتسنى لبعض الطلبة المترجمين إلى هناك أن يتقابلوا مع معارفهم من أمناء المسكتبة في موقف غير عادي.. وكان خريبةوف عابسا وأكبل سنا وغالبا ما كان يقع تحت تأثير بخار الخرة . كان فها مضى يعمل في المسكتبة الخاصة بالقسم التعليمي للغات الشرقية التابع لوزارة ألحارجية وكان يحاول التأكيد لى بأن البارون. روزن . عنـــد تأليفه لفهرس المخطوطات العربية والفارسية في القسم . قد قام يبسلطة بنقل ما في فيرس المخطوطات الموجود هناك، الذي أعده المدير السابق البارون ديميزون . أما كيف ألف مثل هذه الأسطورة الخيالية . فقد ظل هذا. الامر غير مفهوم عندي .

أما سادكوف. فكان يبدو فى شباب دائم ، وفى الوسع القول أن عيوننا لم تلحظ أى تغير طرأ عليه مع إنه سرعان ما ظهر بين صغار أمناء المكتبة اثنان من أبنائه وكان على الدوام هادئاً مؤدباً حسن الملبس ، وكان الانطباع الذى أثاره كأمين مكتبة هو أنه إنسان واسع الثقافة . وكان مصدر غمه الدائم أنه لم يحصل على تعليم عال الأمر الذى كان سبباً فى الحيلولة بينه وبين الترقى فى سلم الوظيفة . وعند تأسيس الجامعة فى مدينة , برم ، دعى إلى تنظيم مكتبتها ويقال أنه قام بذا العمل على خير وجه .

وكان من بين صغار أمناء المسكنة أشخاص طريفون . في الطابق الآولد كان من بين صغار أمناء المسكنة أشخاص طريفون . في الطابق ، وقد تغرف كان يحلس والدكتور فريدولين ، لسكتابة البطاقات اللاتهائية ، وقد تغرف بي في ذلك الوقت عندما كنت انتقل من قاعة الاساتذة إلى الاسفل . وكان برى لا يستطيع أنه يتحدث عن شيء إلا عن علم الاجناس البشرية . وكان برى .

الاصل الوحيد لمكل العلوم هو قياس الجماجم البشرية ، وهو ما كان يستحوذ على كل قوته تقريباً . وكان نزولى إلى أسفل المكتبة \_ حيث سمعت ذلك الحديث السابق بين اثنين من المستخدمين \_ دون أو يشعر به أحد . وكان قد أجيز لى الدخول إلى هناك دون أية ضجة . وكانت هذه الاجازة لا من ايفان فحسب بل ومن جميع كبار رجال الإدارة بالممكتبة . وكان هذا في تلك الفترة التي بدأت أشعر فيها لاول مرة بقلب القسم الشرق بالمكتبة أى مخطوطاته التي كانت هناك في الحزائن في نهاية غرفة المسكتبة التي كانت يحلس في مواجبتها , الدكتور فويدولين ، . ، وكانت منضدتي وسطهما تقريباً . وكان كل من الشعبة الشرقية على بعد واحد . ومن الصعب على والجزائن بمخطوطاتها قريباً مني وعلى بعد واحد . ومن الصعب على الآن \_ وقد سحرتني المخطوطات بكل قوة \_ أن أميز أحيانا : أبهما يقوم أشد وضوحاً في ذا كرتى ؟ البيشر أم المكتب التي أرتني أناسا راحلين متذ وقت بعيد وصورتهم أماى كالو كانوا أحياء ؟

هناك اكتشفت لأول مرة ، وشعرت تماما بالشيخ الطنطاوى الذى كان يعمل. منذ زمن بعيد مضى فى كرسى الاستعراب . بل لقد شعرت بسلفه المصرى من القرن السادس عشر ، الشيخ الشعرانى الذى تكشفت معالمه أماى وضاءة لامعة حين عثرت بصورة غير متوقعة على التاريخ الفريد لقصة حياته . وكان روزن قد نسى ، مصادفة ، فى هذا المخطوط ، الأوراق الخاصة بملاحظاته عنه والتي تتحدث عن عمله الذى لم يعرفه أحد. كنت سعيداً فى مواصلة هذا العمل وحاولت على أساس مسودة ملاحظات روزن أن استعيد سير أفنكاره . ومخطوط المجموعة المغربية الذى ضاعت نهايته قد جذبنى بألغازه وبخيوط أفكاره الحقية التى ربطتى لا بالعرب القدماء فى الاندلس بل وبالمستعربين الاسبان المعاصرين . وفى تلك السنوات الباردة ، بعد الحراب والتدمير ، كنت ألق المحاضرات وسط الرفوف بما عليها من الكتب ، هناك فى الطابق الثالث من المكتبة ، التى حتت بعطفها على تلك الطائفة الصغيرة من المستعربين ، بجوها الذى ترتفع فيه درجة الحرارة عن تلك الصفر على كل حال . وشعرت بصفة خاصة بهذه العلاقة المخالدة بين الناس والمكتب الصفر على كل حال . وشعرت بصفة خاصة بهذه العلاقة المخالدة بين الناس والمكتب جيث لا يمكن عزل المخطوطات عن الإنسان الحى .

فلتجد بخطوطات الجامعة انعكاساً لها على صفحات ذكرياتي : لقد دخلت هي

أيضاً فى حياتى بقوة وغالباً ما كانت تثيرها بأشد مما تثيرها الحوادث الخارجية . وكانت تنفذ أحياناً إلى ذاكرتى إلى الابد لدى أول لقاء لى معها بصورة أقوى من لمقاءتى التى أذكرها مع الناس .

## ۲ ــ معارض رسالة ماجيستر لأول مرة (١٩١٤)

إن المخطوطات تقرب بين الناس . والتعرف بها يشبه للغوص في أعماق الطبيعة أو فهم الفن وتمثله . وهي بهذا توسع أفق الإنسان وتشرف كل حياته وتجعل منه عضواً في الحركة الإنسانية العظيمة في طريقها التقافي. فالمخطوطات إذن كالطبيعة وكالفن يجب أن تكون ثروة لمكل الناس الذين يفهمونها ويحسونها. ويجب أن تسكون مفتوحة أمام كل العلماء .فعلى الناس الذين وهبهم القدر مؤقتًا وفي حدود حياتهم أن يكونوا أصحابا أو خزاناً المخطوطات ألا ينسوا هذا وعليهم أيضاً ألا يصبح مثلهم مثل الفارس البخيل. وأنه لمن المحزن أن نرى كيف أن النزعة الشريرة في الطبيعة الإنسانية تجعل المخطوطات أحيانا سبباً للشقاق. وكيف تقوم حواجز بين البشر أو تغدو حتى أدوات للمضايقة . وفي هذه الحالة فإن قدر العالم قد يسوقه على غير انتظار إلى مواجهة ابتلاءات صعبة . لسكن مع الإرادة الخيرة يمكن التغلب عليها . وعلينا أن نذكر دائمًا أننا كأفراد لسنًا إلا ضيوفًا على هذه الارض . أما العلم فدائم وخالد . ولابد من التفكير لا في أنفسنا بل في حركة العلم إلى الأمام . وأيس مهما لها دائماً من هو بالذات الذي أسهم بقسط في تقويتها . وأنني لاذكر في شبابي إحدى الحوادث مع مخطوط استطاع بسهولة أن يحدث تصدعا في العلاقات بين عالمين: أستاذ و تلبيذه . وها أنا الآن بعد ثلاثين عاما أشعر بارتياح لأن كلا منهما استطاع آنذاك أن يبقى على مستوى العلم والإنسانية كما كان يفهمانهما .

فنى بداية أيلول (سيتمبر) ١٩٠١، وفى يوم قصير قاتم من أيام يطرسبورغ، كان طلاب الصف الأول بكاية اللغات الشرقية ينتظرون أول محاضرة عن اللغة العربية . وكان منظر المكلية يبسدو غير عادى . ومع أنه كانت قد خصصت للمحاضرات أرحب قاعة هي القاعة السادسة ، إلا أنها كانت مكنطة ولم تكف مقاعدها . فني هذه السنة كان قد التحق ٥ طالبا بشعبة واحدة من المكلية هي الشعبة العربية الفارسية التركية التتارية . أما من قبل فلم يحدث تقريباً أن كان مثل هذا العدد . وكانت المحاضرات الأولية في اللغة العربية إجبارية ولبعض الشعب الآخرى أيضاً . وعلي هذا فإن قاعة المحاضرات التي كان لا يدرس فيها غالبا أكثر من شخصين أو ثلاثة أصبحت الآن تطن كعش الونابير . ولم تكن المناضد هي الممكتظة فقط بل حواف النوافذ أيضاً . وكان بعض الطلبة يقفون في الممر . وتوجه أكثرهم شطارة في وفود إلى خادم المكلية , سافيلي ، بطل معركة شيبكا الذي كان يقف دائماً في وضع ثابت عند المدفأة في غرفة تعتبر بمراً يسميها الطلبة , مدخل الحمام ، الذي يطل على « بئر السلم ، من أحد الجوانب ، وعلى بمر ضيق لقاعات التدريس من جانب آخر . وفي تلك الحجرة كان الطلبة يقضون استراحتهم بين المحاضرات أو ساعات فراغهم .

وحين طلب الطلبة من سافيلي وضع منصدة أخرى، اكتنى بالابتسام والقول:

الم انتظروا ، بعد أسبوع ستكون غرفة التدريس خالية تماما ، . وقد ظهر أن قوله صحيح . فنى المحاضرة التالية صار عدد طلاب أقل . أما الصف الثانى فلم ينتقل إليه من كل هذه المكتل سوى ٢٤ طالبا و١٢ فقط همالذين استطاعوا أن يتخرجوا من المكلية مدخلين في الحساب والشيوخ ، أى أولئك الطلبة الذين لحقونا من الصفوف العليا . وقد كان هذا منظراً عادياً في كلية اللغات الشرقية ، ولم يكن المعلم مذنباً في انصراف الطلبة عن تلك المحاضرات الاولية . وكنا في تلك الفترة معلمنا في أول محاضرة . كنا نعرف فقط أنه أستاذ محاضر يسمى ا . ا . شميدت .

ودخل حجرة التدريس رجل فى ريعان الشباب ، عمره يقارب الثلاثين ، فى حلة مدنية جيدة كانت مألوفة فى ذلك الوقت . فأعجبنا لأول نظرة بجالة الخاص ، لا سيا عيذيه البراقتين التى لا يمكن نسيانهما . وسار إلى المنصة خجلا بعض الشىء ربما من منظر حجرة التدريس المكتظة . وبدأ المحاضرة بتمهيد إلى النحو العربى ، ووجهه لا يفتاً يحمر كل دقيقة . وكان كل شىء فى المحاضرة

واضحاً مفهوماً . ونسينا للتو سابق فشلنا الذي كدرنا في الدرس الأول عن علم الخطوط العربية . وكان المحاضر تناريا من القرم . كان خطاطا مشهورا حقا كا عرفت فيها بعد . وقد كتب أمامنا على السبورة أشياء غامضة ولم يستطع أن يوضح لنا بالروسية لزوم ما كتبه ولا ماذا ينبغي علينا أن نعمله . ولقد نسيت عاولتي الفاشلة في الفوز بدراسة اللغة العربية بمساعدة كتاب أساسي في جزئين عن القواعد العربية لسيلفستر دي ساسي الذي طبع في بداية القرن التاسع عشر . وكانت هذه المحاولة في سنوات التلذة بالمدرسة الثانوية . وها أنا الآن قد تغلبت فيهمولة على أسرار الحروف العربية وعلى أوزان الافعال وهو الشيء المرعب فيهمولة على أسرار الحروف العربية وعلى أوزان الافعال وهو الشيء المرعب للمكثيرين . ولم أكن أظن أن هذا القائد اللين شميدت الذي كانت له , عينا ظي مرتعب ، على حد تعبير أحد أصدقائي ، والذي كان دائما يستمر في خجله أكثن منا نحن الطلاب ، أقول لم أكن أظن أنه سيصير مع الزمن واحدا من أصدقائي منا نحن الطلاب ، أقول لم أكن أظن أنه سيصير مع الزمن واحدا من أصدقائي .

على أن ا . ا . شميدت لم يقم بالتدريس لنا فى الصف الثانى . وانفصلنا عنه قرابة عام . فقد كان من النادر جداً أن نقابله فى الكلية . وطول هذه السنة كان هناك انطباع وحيد مرتبط به يلمع بوضوح . فنى أول كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠ كان ن . ا . ميدنيكوف يدافع عن رسالته لدرجة الدكتوراه . وقام بدور الممارضين له (فى المناقشة) كل من ف . ر . روزن وا . ا . شميدت . وقد أشار هذا الآخير فى عرضه لملاحظاته إلى مطبوع عن معجم عربى فى تراجم الآدباء . وكانت مفاجأة لنا بصفة خاصة أن روزن اعتدل فى جلسته آنداك وسأل بحيويته المعروفة عن مكان طبع هذا المعجم . وقد رفع هــــذا مكانة شميدت عالية أمام عيوننا الساذجة . ذلك أن شميدت ظهر أحيانا متمكنا من معرفة أشياء ما زالت مجبولة لروزن نفسه . وشعرنا فيا بعد بفخر ليس بالقليل عند سمعنا أن شميدت كان تلميذا لا لروزن فسه . وشعرنا فيا بعد بفخر ليس بالقليل عند سمعنا أن شميدت كان تلميذا لا لروزن فسب بل وتلميذا أيضاً لغولدزيهير المستشرق البودا بستى المشهور فى الدراسات الإسلامية .

ولم يكن لقاؤنا مع شميدت إلا بعد عام عندما كنا فى الصف الثالث حيث قام بتدريس الفقه الإسلامي . ولقد فوجئنا بالتغيير الذي طرأ عليه . فقد صار

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الاكاديمي خ. د. فرين ( ١٨٨٢ - ١٨٥١ )



ا، أ. شميدت (١٨٧١ ــ ١٩٢٩) الاستاذ الحاضر في كلية اللغات الشرقية بجامعة بطرسبورغ .





أشيب الرأس ، يسير متوكنًا على عصا . ويبدو عليه الإنهاك . وعرفت فما بعد أن تلك السنة كانت شديدة القسوة عليه ، بسبب ما أصاب عائلته من غم وكدر وكذلك بسب مرضه وضرورة احتماله لعمل شاق مرهق لأعصابه لم يكن راضيا عنه كل الرضا . ولم تكن وظيفة الاستاذ المحاضر تكفل له من الحياة حتى المطالب البسيطة المتواضعة لرجل رب عائلة . وكان على شميدت أن يتحمل أعباء عمل إضافي آخر . وقد عرفنا بدهشة أنه كان يعمل مفتشا بمدرسة القيصر الكسندر الثانوية وبعد انتهاء عمله هناك كان يتوجه لعمل آخر هو أمين تحرير جريدة ﴿ أَخْبَارَ سَانَتَ بِطْرَ سَبُورَغَ ، التي نشرها الأميرِ أُوختومسكي الذي كان رحالة مشهوراً في عصره ومن المهتمين بثقافة الشرق الأقصى . كل هذه الأعمال التي كانت على عاتق شميدت ارتبطت ارتباطا سيثا مع الاستشراق الإسلاى والأدب العربي كليهما . ولم تبق لديه وقتا للعمل فيهما وألقت خمولا دائماً على إنسان يسعى نحو أعمال خلافة واسعة فى العلم وكان لديه لذلك موهبة غنية . ومع مرور الزمن فقط صار مفهوما لنا السر في أن شميدت كان ينظر يوجل إلى أسئلتنا العلبية الخارجة عن نطاق البرنامج المحدد للدراسة . ذلك أنها كانت تمس عنده حرحاً لا يندمل ( في حبه للعلم ) وكانت الإجابة تتطلب أحيانا الرجوع إلى بعض المصادر ولم يكن لديه وقت حتى لهذا . وكان نادرا ما يأتى إلى المحاضرات في صفنا الثالث ، ولكنه ، عند لقائي معه ، كان بيدي نحوي رغبات خيرة طبية على الدوام .

وفى عطلة صيف ذلك العام اتفق لى أن قرأت القرآن كاملا ، وبمساعدة معجم كركاس للقرآن بالطبع الذى لا يستغنى عنه ، وبمساعدة ترجمة سابلوكوف إلى الروسية . وقد وصلت إلى شميدت اشاعة عن هذا . وفى الحريف حيانى بابتسام ملقبا أياى ، بالحافظ ، . وفى الصف الرابع انقطع من جديد لقاؤنا النادر فى الجامعة ، ذلك لأن تدريس الاستعراب وقع فى صفنا على عاتق روزن . طول هذا الوقت انجذبت انجذا با شديدا نحو شميدت الذى شعرت نحوه شعوراً غريزيا بأنه ذو موهبة علية كبيرة وروح خيرة عظيمة . إلا أننى كنت أخجل من أن أنوجه إليه بالسؤال لشعورى بأن هذا يولد لديه أحياناً ألما ورغبة فى أن ينكش فى قوقعة . ولقد عرفنا أنه منذ وقت بعيد يعد بحثا عليا كبيراً عن

عالم صوفى مصرى من القرن السادس عشر هو عبد الوهاب الشعرانى . وكان من المتوقع أن يغدو هذا البحث دراسته لدرجة الماجيستر ، لمكنتى بعد عدة أعوام عندما انتهيت من الجامعة وواصلت دراستى مع روزن سألته بدافع حب الاطلاع عما إذا كان شميدت سيناقش عما قريب رسالته . فهز روزن يده بحزن وقال : , ايه ! لقد ضاع الكسندر ادوار دوفيتش (شميدت) . قلت له من قبل أن عليه ألا يتزوج بسرعة هكذا : إنه رجل جد موهوب ، وبدأ روزن بحيوية يقص ما قاله صديقه غو لدزيهير الذي اعتبر شميدت واحداً من أحسن تلاميذه للذين أتوا إليه في وقت ما من أوروبا وأمريكا . وقد تألمت لهذا المسكين شميدت قرباً إلى اهتهامات الحياة العلمية . وبدأ لى أحيانا أن كل شيء سيصير على ما يرام ، قرباً إلى اهتهامات الحياة العلمية . وبدأ لى أحيانا أن كل شيء سيصير على ما يرام ، إلا أن موت روزن كان بالنسبة لكلينا ضربة قاسية . وعندما كنت في بلاد الشرق شعرت مو رسائله أنه يعيش من جديد تحت وطأة كمد شديد ، حتى أنه وضن أن يلقي محاضرة عن روزن في الجلسة التي أقيمت بمناسبة ذكراه . وكان في استطاعته أن يقوم بهذا العمل خيرا من جميع المستعربين .

وأثناء رحلى في الشرق حاولت أن أعيد إليه الحياة ، ونقبت في القاهرة عن أى مادة علية ولو بسيطة عن محبوبه الشعراني حتى لا يترك دراسته عند. ورجعت إلى بطرسبورغ ، وكان فرق العمر بيننا إذ ذاك أقل ظهوراً بما في الماضي . وكان كل منا قريباً إلى الآخر تماما بفضل عملنا معا في كرسي الاستعراب . في لمت على أن يبدأ في آخر الاثمر بطبع رسالته وأن يتغلب على عدم الثقة في نفسه وقوته ، وهو المرض الذي أصابه . وكان عملانا يسيران في خطين متوازيين ، وفي وقت واحدد طبعت رسالته وطبعت رسالتي عن الشاعر الوأواء .

ولقد كانت الحوائل كثيرة والا مور تتحرك فى بطء وكان شميدت يتأرجح مرارا ويقوم أحيانا من جديد بطبع كل المسادة الجاهزة التى أعدها . وكان في رسالته للماجيستر نص عربي صفت حروفه فى هو لندا فى مطبعة بريل المعروفة لدى جميع المستشرقين . وقد تطلب حجم العمل نفسه وقتا كبيراً ، وكنت أقوم يتصحيح جميع تجارب الطبع لرسالة شميدته .

و نادرا ما كانت تحدث معركة بينى وبينه بسبب بعض مسائل ثانوية بحتة ، وأنذرته انذار الاُصدقاء بأننى سأقص حكاية هذه المعركة عندما أقوم بمعارضته فى مناقشة رسالته . ولم ينقطع عملنا بقيام الحرب العالمية الأولى .

وأخيراً فى بداية خريف ١٩١٤ كانت كلتا الرسالتين جاهزتين . وقررت بإصرار أننى لن أسلم رسالتى إلى الكلية رسميا إلا عندما تتخطى رسالة شميدت كل إجراءاتها الرسمية .

وحدد يوم ١٩ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩١٤ موعدا لمناقشة رسالته وأعددت نفسي لهذه المناقشة بجدية كاملة ، وكان بجال الاستشراق الإسلاى يقف بعيدا عن اختصاصي المباشر في الأدب العربي . لكنني أردت محكم الشسساب ألا الطخ وجهي بالوحل ، وأردت أن أعرض لذلك الجهور الذي كان يقبل بكثرة نسبية على المناقشات العلمية في ذلك الوقت ، كل أهمية عمل شميدت بالنسبة لجالنا العلمي ، ولا أخنى أن بعض الزملاء في الدكلية الذين لا محسنون معرفة عمق علاقتنا الودية ، ونظرتنا إلى العلم ، كانوا ينتظرون نوعاً من المشاهد المسرحية من المرجح فيها أن يقوم إثنان من شباب العلماء: أستاذ و تلميذه بمعارضة كل منهما المتحاولة إغراق الآخر ، إلا أنهم كانوا على خطأ في هذا الآمر ، وقد تذكرت بابتسام حكايات روزن عن الصداقة الآكيدة التي في هذا الآمر ، وقد تذكرت بابتسام حكايات روزن عن الصداقة الآكيدة التي العلمية الآخرى وبخاصة كرمي الدراسات التركية ، الذين كانوا يناصبون بعضهم العداء الدائم ، كانوا ينتظرون اليوم الذي يحدث أن تهب فيه عاصفة بين كل العداء الدائم ، كانوا ينتظرون اليوم الذي يحدث أن تهب فيه عاصفة بين كل من روزن وكركاس .

وكنت أعرف جيداً رسالة شميدت ،فقدقرأت تجارب طبع جزئها الاساسى ولم يكن عندى أى شك فى أن الرسالة تمثل حدثاً كبيراً فى مجالتا العلمى الوطنى ، وتعد خطوة كبيرة فى مجال العلم العالمى . لـكننى فى نظرتى إلى الرسالة وضعت لنفسى هدفاً يتطلب أموراً أكثر من اللازم . فقد قررت أن أتحقق منها آنذاك وفقاً لـكل الاصول والمصادر التي تحتويها . لـكننى وجدت كل شيء فى هذه الناحية على ما يرام . وبالطبع كانت أحيانا تشكشف أشياء بسيطة تافهة وأشياء

أخرى غير منسقة نجمت من جراء طول مدة دراسة الموضوع وطول مدة طبع الرسالة . أما الاصول العربية للرسالة فقد وضح أنها مدروسة دراسة كاملة ولم اكتشف أى نقصان فيها . وهكذا ظل عملى حتى منتصف أيلول (سبتمبر) عندما يق ما يقرب من شهر على مناقشة الرسالة .

ويبنها كنت أستعد لمعارضة رسالة شميدت كنت في الوقت نفسه أراصل عملا آخر شغفت به في ذلك الحين. فقد كنت أحلم بتأليف فهرس مسلسل للخطوطات العربية التي كانت في مكتبة الجامعة .وقمت بالتدريج باختيار المؤلفات التي اهتمت بها بدرجة كبرى من الفهرس الذي قام بطبعه زاليمان وروزن ن . وقت مضى . وذات مساء ، فيما كنت أستريح من تعب اليوم ، غرقت من جديد في هذا العمل. وابتدأت يدى تكتب آلياً عنوانا غير معروف. فأصابتها فِحَاة رغشة كما لو مسها تيار كهربائى . ولم تـكمل يدى كتابة الـكلمة وانساب القلم عفوياً ساحيا ذيل الـكلمة على الوريقة كلها . فقد وجدت أنه قد كتب في الفهرسبخط واضح عنوان كتاب غير معروف لدى هو , تذكرة أولى الآلباب · في مناقب الشعراني سيدي عبد الوهاب، .وهذا المرجع لم يكن في رسالة شميدت. عَمَا مَعَىٰ هَذَا ؟ في الصباح أردت أن أحل هذا اللغز فتوجهت إلى الخزائن الخشبية المألوفة لدى بمخطوطاتها الشرقية في مكتبة الجامعة . لم يكن هناك بحال لسوء الفهم، عقد اتضح كل شيء بسرعة .ذلك أن مجموعة الاستاذ الشيخ الطنطاوي التي آلت إلى مكتبة الجامعة كالتتتضمن فعلا سيرة واسعة نسبيا عنحياة الشعر انىوأجداده وأحفاده حتى القرن السابع عشر . وقد قام بتأليف هذه السيرة شخص يسمى بِالمليجي الذي كان متوليا على مسجد الشعراني بالقاهرة حوالي عام ١٧٠٠ . وقد عرف جيداً التراث الذي يرتبط بأهل بيت الشعراني . والمخطوط نفسه مكتوب عام ١٧٢٣ . وليس المخطوط ببالغ الأهمية لسكنه يكشف عن ترجمة فريدة لحياة حذا الصوفى ، ويحتوى على فهرس كامل لمؤلفاته ، ويحتوى على تفصيلات عديدة بمتعة على وجه العموم ـــ عن تاريخ القرنين السادس عشر والسابع عشر . وعلى الفور اتضحت لى أهمية هذا المخطوط لدراسة شميدت . ولمكن كيف استطاع حمدًا المخطوط أن يفلت من يده ؟ لقد ظل هذا السؤال ببدو لي لغزا وخاصة في يجزء واجد منه. فالمخطوط نفسه يبدو أنه فزيد بدون شك ويشير إلى ذلك

عدم وجود أية إشارة لا إلى المؤلف ولا إلى المخطوط في كتاب بروكلمان المعروف لدى جميع المستعربين . وبروكلمان لم يستخدم تقريبا فهرس مخطوطات مكتبة جامعتنا . ويمكن أن شميدت لم يوجه لهذا السبب اهتمامه إلى هذا الخطوط . فيا بعد لعبت سخرية الاقدار دورها . الولوعة غالبا بالسخرية من العلاء . فإن شميدت الذى جمع انتظام مادة لعمله الطويل من برلين ومن ليبزيغ وليدن لم يفكر بأن ينظر في فهرس كان تحت يده من قبل لمخطوطات مكتبة الجامعة في بطر سبورغ حيث كان يعمل دائما في هذه المكتبة وحيث كان يوجد المصدر الأصلى الأساسي الذي على أساسه طبع أحد مؤ لفات الشعراني في ملحق رسالته . وحتى أستاذنا روزن لم ترجمه سخرية القدر . لقد ظل أعوام الكثيرة يتحدث مع تليذه عن الشعراني أدخله روزن بنفسه إلى الفهرس في وقت ما . إن هذا الأمر حياة الشعراني الذي أدخله روزن بنفسه إلى الفهرس في وقت ما . إن هذا الأمر غير قليل من الارتباط بالمصادفات والمفاجآت .

ولقد ذهلت عدة أيام ، لـكن الأمر كان يتطلب حلا سريعا بسبب اقتراب مناقشة الرسالة . ولما كنت أعرف طباع شميدت فقد شعرت بأن أخباره بهذا للوضوع مباشرة ، يعنى لديه استدعاء نوبة من اليأس وقد يكون ذلك إلى الابد مدعاة لعرقلة عودته إلى العمل العلمي بعد أن بدأ يستقيم عودها . وفي الوقت نفسه لم يسمح لى ضميرى العلمي بأن أخنى خبر هذا الاكتشاف إلى ما بعد مناقشة الرسالة . وأخيرا وجدت مخرجا من هذا الآمر . فقد كان واضحا لى أن المؤلف الذي طبعه شميدت يمثل دون شك مكسبا للعلم . فإن هذا العمل بالطبع هو أكبر عا يسنحقه مجهود لدرجة الماجيستر . وأما ذلك المرجع الذي اكتشف مصادفة على مكن دراسته مع الزمن . وقد ظهر لى أن النتائج الاساسية التي بناها شميدت على أساس مواد أخرى لن تتأثر أو تتغير . وكان يلزم بالطبع أن أخبر شميدت قبل مناقشة الرسالة .

وسرعان ما هدأت عندما وصلت إلى هذا الحل ، إلا أنى بدافع من شبانى ، سمحت لنفسى . قبل السكشف عن هذا السر لشميدت ، بأن أقوم بلعبة صغيرة . وكنت آنذاك أتقابل معه كل يوم تقريبا فبدأت ألسعه بالاسئلة التي أمدني بها مخطوط الجامعة: كم زوجة كانت عند الشعرانى ؟ كم كان طول قامته ؟ هل كتب. هو هذه الموضوعات أو تلك ؟ ولم يستطع المسكين شميدت أن يجيب عن هذه الآسئلة بناء على المصادر المعروفة لديه ، فكان يزداد اهتماما بمعرفة من أين حصلت على هذه المعلومات . وبعد أسبوع كشفت له وحده عن اكتشافى مشفقا عليه من طول المقاساة . وكان رد الفعل لديه هو بالضبط ما كنت أخشاه .

فقد أراد من أول انطباع له يه أرب يأخذ رسالته من السكلية وأن يؤجل حصوله على درجة المساجيستر . وكانت مشكلتي السكبرى في اقناعه بالعدول عن هذا ، بترك الامور تسير في مجراها .

وأوشكت مناقشة الرسالة أن تؤجل لسبب آخر . وكما كان يحدث لى مرارا فى الظروف المهمة فى حياتى ، حدث أن مرضت أسبوع قبل مناقشة الرسالة وارتفعت درجة حرارتى حتى كادت تقارب الأربعين ، ورقدت هامداً وابتدأ شميدت يقول من جديد أنه واضح أن القدر لا يريد أن تناقش رسالته فى وقتها . ولمكن حدث ، لحسن الحظ ، أن الطبيب المنزلى الذى طلبت منه أن يجعلنى أقف على رجلى ولو ليوم واحد ، أعطانى على حد تعبيره ، دواء يعطى للحصان ، . وتوجهت من على الاريكة مباشرة إلى مناقشة الرسالة فى «ردنجوت للحصان ، . وتوجهت من على الاريكة مباشرة إلى مناقشة الرسالة فى «ردنجوت كما هى العادة آنذاك وكان هذا الردنجوت بالإيجار . وقد أحسست أثناء المناقشة بشعور غريب ، إذ سمعت صوتى بنفسى وكأنه ليس منى وكما لو كار المتكلم شخصاً غريباً .

وعلى كل حال ، جاء كل شيء على ما برام . واستهللت كلتى العادية \_ كعارض ، رسمى ، في المناقشة \_ ببيت من الشعر العربى ؛ ، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى ، . فنظر إلى شميدت \_ وهر في ردنجوته أيضا \_ من على منبره وابتسم ابتسامة طيبة . وكان هو الوحيد من بين الحاضرين الذي يعرف ما أقصد ، وعن أى شيء سيكون كلاى . ولم أخف اكتشافى . لكننى ألقيت عليه الضوء بالصورة التي رأيت أنها مناسبة للظرف القائم . وركزت كلاى على النواحى الاساسية الجديرة في عمر للسميدت . وحرم أولئك

الزملاء الفضوليون مر. والمسرحية ، التي كانوا ينتظرونها وانتهت المناقشة بسلام .

لم يكن الجميع متفقين معى فى وجهة نظرى. ولم يكن الجميع فاهمين لها أيضاً. وقد حدث أن سيدة من بين الحاضرين قليلة المعرفة بنظام المناقشات العلمية ، لجمت بما تخيلته أنه هجوم على شميدت ، وعبرت عن غضبها بصـــوت مسموع . للحكتها هدأت قليلا فيما بعد عندما أوضح لها شميدت حقيقة الآمر بعد جهد كبير. وعلى كل حال فقد كان لدى بعضهم من عدم الرضا ما هر أكثر من هذا .

وفي اليوم النالى ، في ماحة الجامعة ، قابلت معلى المحترم الاستاذ تورايف . وكان غاضبا لآن السكلية قبلت رسالة ينقصها أحد المراجع الاساسية ولم أسلم أنا أيضاً من غضبه . وحاولت أن أشرح له وجهة نظرى و لسكن محاولتي . كا التضم ، كانت فاشلة . وأنا لست من أنصار المبدأ اللقائل . لتحقق العدالة وليهلك العالم ، فإذا هاك العالم فأين إذن ستظهر العدالة ؟ إن العلم يتحرك بالاحياء من التاس ، وإذا نحن لم نفكر في هؤلاء الناس فإن العلم نفسه قد يتوقف . ولذلك فإنه يبدو لى الآن و بعد ثلاثين عاما أننا كنا على حتى مع شميدث . وقد أوضح هذا المتداد حياتنا . ولم يكن بدون داع آنذاك أنه في العقد الرابع من هذا القرن سعدما كام يصل إلى لينينغراد من طقشند حيث كان قد رحل اليها سنة ١٩٧٠ حالها ما كان يطيب أن أتذكر معه كيف عرت على مخطوط ترجمة حياة الشعراني وكيف كنت ألسعه بأسئلتي . وقد تذكر نا مؤامرتنا الصغيرة عندما وقفت لا ول مرة أعارض رسالة علية ، وتذكر نا حياة أمل بعض زملائنا الذين كانوا مرة أعارض روا : أينا سيبدأ بان يقول للآخر أشياء غير طيبة .

على أن قصة المخطوط المسكنة ف لم تقف عند هذا الحد بل واصلت دورتها .
وفي هذه المرة كان من نصيبي بعض من سخرية القدر و لكى لا يصيبني الغرور، وهي العبارة التي فضل أن يقولها أحد العلماء الهرمين من خارج العاصمة . فقد انتهيت من مقالتي عن مخطوط الجامعة في تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩١٤ وعبرت فيها عن أملي بأن تسكون النسخة الثانية لهذا المخطوط موجودة في وطن الشعراني في مصر. إلا أن هذه النسخة اكتشفت على نحو أسرع جداً وفي مكان أقرب جداً

ما كنت أتوقع . فقد اتفق فى تلك الأعوام أن كان عند فى الجامعة طالب موهوب تبرز بوضوح شخصيته الخاصة وهو بلغارى ابن حداد واسم عائلته من الاسماء الشائعة فى بلغاريا وأعنى به شيشها نوف . وكان هذا الطالب يتميز بدوق أدنى كبير ودقيق . وكان يعرف بحموعة ضخمة من اللغات ، وكان فى ذلك الوقت شديدا لانجذاب نحر محبوبي الشاعر الفيلسوف أبى العلام ، وترجم ما يقرب من مخموعة كاملة من أشعاره الدرعيات . وقد اعدا ، بانجذا باته المكثيرة المتعددة وقنا معا بعدد وقت متأخر قليلا بترجمة رواية , اينديميون ، لورثر فون هيدينستام من اللغة السويدية إلى الروسية . وقد جرت حوادث هذه الرؤاية في دمشق .

وفى صيف ١٩١٤ رجع هـذا الطالب إلى وطنه ، فأوصيته بأن يبحث فى المكتبة العامة فى صوفيا عما إذا كانت ئمة أية مخطوطات عربية . وظهر أنه توجد هناك فى قبم تحت عنوان « الأرشيفات التركية ، كل مجموعة « مكتبة تأنا بازفانت أوغلو ، وهى شخصية بلغارية تركية مشهورة عاشت فى بداية الزمن الحديث . والمادة الأساسية لهـذه المجموعة مؤلفة من أقلية من المخطوطات العربية التى خزن معظمها آنذاك فى حالة جدة.

وقد أرسل لى شيشانوف الفهرس المختصر للمخطوطات التى اعتبرها طريفة جدا . وكانت دهشتى عظيمة عندما وجدت أرب من بين بحموعة الفهرس نسخة أخرى لترحمة حياة الشعرانى بقلم المليجى . وعلى هذا النحو فإن هذا الأثر لم يكن بعد مسجلا فى أية بحموعة ، وغيبر المعروف حتى فى وطن الشعرانى . مصر ، قد عثر عليه فى مخطوطين جيدين فى بلدين سلافيين فى وقت واحد . من الصعب أن نفسر جميع هذه المصادفات فى تاريخ المخطوطات العربية ولكن من الواضح هنده المصادفات ستتكرر بالطبع فترة أخرى طويلة من الزمن . فعلمنا لم يزل فى مهده . وبلغاريا لم تدرس تماما من ناحية المخطوطات ، ولعلما تخنى أشياء كثيرة غير متوقعة أما كنا لا نعرف شيئا حتى هدده اللحظة عن مخطوط

, نزهة المشتاق ، للإدريسى . هذا المخطوط الذى يوجد فى مكان ما فى مدينة شوملا والذى تسرب عنه خبر فى أحد المجلات الجغرافية . هذا مع العلم أن المخطوطات القيمة للإدريسى فى جميع أنحاء العالم يمكن أن تعد على أصابع اليد الواحدة . على أنه فى مستهل العقد الخامس من هذا القرن عثر فعلا على مخطوط آخر الرجمة حياة الشعرانى ، بل وفى القاهرة هذه المرة .

# م - من القاهرة حتى مقبرة فولكو فو فى بطرسبورغ ( ١٩١٦ – ١٩١٦ )

منذ أكثر من مائة عام ، فى ٢٢ آب (أغسطس) ١٨٤٠ ظهرت مقالة غير عادية تماما فى جريدة ، أخبار سانت بطر سبورغ ، وكان ، شارع نيفسكى الرئيسى ، يلعب دوراً خاصاً فى ذلك الوقت بالنسبة لسكان بطر سبورغ الذين كانوا يتذكرون قصة غوغول المرتبطة باسم هذا الشارع . بدأت المقالة بعبارات رنانة بطريقة رومانتيكية عالمية : تسألى من هذا الزجل الوسيم فى حلته الشرقية وعمامته البيضاء ، ولحيته السوداء كالقطران ، وعيونه الحية المتقدة شرراً . ووجهه المعبر الذكى المحترق لا بشمسنا الشهالية الباهتة . لقد قابلته مرتين من قبل يسير مختالا على الجانب المسمس من شارع بيفسكى الرئيسى وكعضو دائم فى نيقسكى يسير مختالا على الجانب المسمس من شارع بيفسكى الرئيسى وكعضو دائم فى نيقسكى الرئيسى فى ذلك الهواء الجميل ، سرعان ما تراه ، ولا بد أنك تريد أن تعرف من النيل ، ليشغل الكرسى الخالى للغة العربية فى معهد اللغات الشرقية التابع لوزارة الخارجية . و الآن تستطيعون تماما أن تتعلوا التحدث بالعربية دون أن المائر وا من بطر سبورغ ، . هكذا انتهث المقالة . وكان كاتبها عند تليذاً شاباً للمستعرب سينكوفسكي هو سافيلييف الذي صار فيا بعد عالماً معروفاً فى الآثار والنقود القدعة .

ومع الزمن ، وبعد عشرين عاما ، عرف قليل من قراء . أخبار سانت بطر سبورغ ، أن قبرا جديدا ظهر قرب قرية فولكوفو فى المقبرة . التتارية ، عليه شاهدة حسنة مكتوب عليها بالعربية وبالروسية . والنص الروسي يقول : . الاستاذ بجامعة سانت بطر سبورغ والمستشار برتبة عقيد ، الشميخ محمد عياد .

تطنطاوی . مات فی ۲۷ تشرین الاول ( أكتوبر ) ۱۸۶۱ وله من العمر . ۱۵۰۱. هنا انتهی طریق سیرة طویل وغیر عادی مبتدئاً قبل نصف قرن فی قریة صغیرة قریبة من طنطا . هناك فی مصر .

فيا لها من زهرة نادرة تلك الشخصية التى تأثر لأت فى روسيا القديمة إ وهام المعاصرون يتحدثون عنها حسد عفو الخاطر حف هالة رومانتيكية . وأن النغمة الرومانتيكية ترن فى مقالة , أخبار سانت بطر سبورغ ، ، وفى قصة أحد تلاميذ الشيخ الطنطاوى أنه عند استعداده المسفر إلى روسيا , اشترى جارية من قبيلته وأرسلها إلى باريس لتتعلم ثم تزوجها بعد ذلك ، . واستطاع المعاصرون جيدا أن يعرفوا شكله وهيئته بفضل الصورة الرائعة التى رسمها له بيده فى نهاية ١٨٥٣ الفنان المشهور مارتينوف والتى توجد فى بحلد صور شخصيات العلم المعاصر ، وفد ساعدتنا هذه الصورة على نيابه الشرقية وسام القديسة سانت بطر سبورغ ، . ويبدو من هذه الصورة على ثيابه الشرقية وسام القديسة حانسا ، (حنة ) وبنعرمة شحك هو نفسه على هذا فى بعض أشعاره :

### إنى رأيت عجباً فى بطرسبورغ وأنه شيخ من المسلمين يضم فى الصدر حنة .

على أنه سرعان ما غاب الشيخ الطنطاوى عن عيون إخوانه فى وطنه ، وحتى فى نهاية العقد التاسع للقرن ١٩ لم يعرف السكثيرون منهم ما إذا كان حيا أم ميتاً.

ولعل هذه الشخصية الشرقية من أسلافنا سنبق إلى الأبد بالنسبة لنا ، نحن المستعربين الروس أيضاً ، في صورة رو ما نتيكية سائحة معتمة لو لم نوجد مخطوطاته . فغالباً ما استطاعت المخطوطات أن تعرض المره بصورة أحسن من معاصريه . فهناك في مكتبة الجامعة عند تلك الحزائن من الحثب الفاتح ، شعرت لأول مرة بالمطنطاوي الحقيق . ما ملاحياته في القاهرة وفي بطرسبورغ . وفهمت من الأوراق التي كتبها بيده تلك الماساة الثقيلة التي أصابته في آخر أعوام حياته . ولعل هذه الأوراق هي وحدها التي تعرف أمر هذه الماساة . ولم أدر منذالبداية كيف جذبتني غريزياً هذه الشخصية الفريدة في تاريخ بجالنا العلمي ، وسرعان كيف جذبتني غريزياً هذه الشخصية الفريدة في تاريخ بجالنا العلمي ، وسرعان

ما عجزت عن أن أعزل فكرى . وما كانت التنقيبات والبعث المتواصل لتعنيفا عادة إلا قطعاً لنطعيم هذه الصورة . لكن الاكتشافات السعيدة والمصادفات غير المتوقعة غالبا ما كانت تضيء بنور ساطع امتداد الطريق إلى الامام وسلوك المطريق إلى الحاف ، وغالبا ما حملت على تذكر المثل القائل: . عند الصيد يستسلم الوحش بنفسه ، . وقد سار هذا العسل كما هو دائما إلى جانب أعمال أخرى ، واقتضى الامر خمسة عشر عاما من العمل حتى تجماسرت على تأليف كتاب صغير ضمنته خلاصة معلومات هذه السنين التي استطعت أن أعرفها عن الشيخ الطنطاءي: إن القصة قد تحكى بسرعة ، أما تأليفها فعمل طويل .

فى عام ١٩١٩ احتفل بالذكرى السنوية المنوية لجامعة سانت بطر سبورغ . وكان قد بدى من الاستعداد لهذا الاحتفال مبكرا ، قبل الثورة . وفى ١٩١٦ كانت قد راودت الجامعة فسكرة عن كتابة تاريخ السكراسي المختلفة فيها . وقد الفتحت لنا ، نحن المستعربين ، صورة عجيبة مشوقة . فأول أستاذ كان الفرنسي ديمانج (١٨١٩ – ١٨٢٧) . والثاني هو البولوني سنكوفسكي (١٨٢٧ – ١٨٤٧) المعروف بلقب البارون برامبيوس . والثالث كان عربيا هو شيخنا الطنطاوي المدوف بلقب البارون برامبيوس . والثالث كان عربيا هو شيخنا الطنطاوي أي أثر في بجال العلم سوى ما ينسب إليه على غير أساس . من مأثرة تعليم السكات الروسي السكبير والديبلوماسي المعروف غريبويدوف اللغة الفارسية . وإذ كانت توجد كتب كثيرة عن الاستاذ الثاني ، حقا بوصفه كاتبا لا بوصفه مستعربا ، فيا يتعلق بالشيخ الطنطاوي . أن المواد المطبوعة تنطوى على بعض المعاومات المختبر : بعض الاخطاء الناتجة عن سوء الفهم كا وجدت ببساطة غياب بعض المعاومات .

كان معروفا لدى أن الشيخ الطنطاوى جمع بنفسه بحموءً من المخطوطات تقارب المائة والخسين مجلداً آلت كلما إلى مكتبة الجامعة . وكنت أعرف أن بينها آثاراً أدبية ممتعة ليست بالقليلة وأن جرءا منها دخل نطاق الاستخدام العلمي،

لكن ليس هذا ما كان يهمني إذ ذاك. فما كنت في حاجة إليه هو استيضاح ما إذا كانت المجموعة الآخرى من مخطوطات الطنطاوي تنطوي على أية مواد عن تاريخ حياته أو ملامح نشاطاته العلبية والادبية . ولم يخب أملى : فني أوائل هذه انخطوطات عثرت على مؤلفات . لم يرها أحــــد ، بقلم الشيخ الطنطاوي نفسه ومخطوطات لمؤلفين آخرين كان قد نسخها في شبابه . وعثرت على مخطوطات فيها ملاحظات وإضافات وتعليمات له . وقررت أن أنظر وأفحص في بطء المائة والخسين مجلداً جميماً صفحة صفحة . وقد زاد هذا العدد عندما وجدت أن بعض مخطوطات بحموعة الجامعة . التي وصلت إلى المسكتبة قبل الطنطاوي . تتضمن أيضا ملاحظاته . كان العمل فنيا حمّا يتطلب الدقة والتمهل . ولـكن هذا العمل وحده استطاع أن يعطى قاعدة ثابتة وأن يمنح بسخاء في مقابل المجهود الصعب الطويل ، لا رضي النفس فحسب بل ونتائج حقيقية . ورويداً رويداً وخطوة خطوة ارتسم أمامي بالتدريج كل المجال العلمي والتعليمي لمعاصري الطنطاوي . وبرزت أماى اهتمامانه الشخصية البعيدة عن نطاق هذا المجال ، ومحاولاته الأولية الوجلة في جمع مواد تجيب على استفسارات أصدقائه وطلبته الاوروبيين . وقد ساعدت ملاحظاته وتعليقاته على صفحات الخطوطات في إيضاح المراحل المتتالبة من حياته. فأول جزء من مخطوطاته اشتراه عندما كان طالباً ثم معلماً في الازهر. والجزء الثاني يتضح من ملاحظاته عليه أنه قضي معه وقت فراغه غير الاختياري في الحجر الصحى الطويل في أزمير أو استانبول ، وقت رحلته إلى روســـيا . وواضح من ملاحظات الجزء الشالث أنه يطير بأفكاره إلى وطنه من غريته البعيدة حيث أنهى حياته . وبالتدريج وضحت القياعدة الزمنية لتاريخ حياته وابتدأت صورته الرومانتيكية الغائمة تُرخر بألوان حياته الناصعة .

وكان العصر الجديد لمكل عملي هو عام ١٩٢٤. فقد بدأ مواطنو الطنطاوي يتذكرونه عندما تيقظ اهتهامهم نحو الفترة القديمة من حياتهم . وبدأت تظهر منذ ذلك الوقت (١٩٢٤) إشارات عنه في أخبار المجمع العلمي العربي بدمشق وفي بحلات القاهرة. ووجدت أن وطن الطنطاوي لايملك إطلاقا ما أملكه من الموارد التي جعتها . وبسعادة أسهمت بنصيبي في الصحافة العربية للعمل على إحياء نموذج إنساني لا تقل قرابته انساعن قرابته للعرب . وهنا ربطني القدر من جديد مع

أحمد تيمور باشا العالم والمحب السكتب. وكان أفقه العامى واسعاً. فاقد استطاع أن يفهم جيداً أيضاً الشاعر الفيلسوف الاعمى فى القرن الحادى عشر أبا العلاء الذى ابجذبنا إليه معا . وبنفس هذا الفهم كان تيمور باشا يعرف أحد مواطني بلده فى القرن التاسع عشر الذى عاش ومات بين الروس هنا فى الشال . وقدر تيمور جهودى ، وبعد موته ، عرفت من ابنه أن صورة الطنطاوى التي أرسلتها له كانت دائماً على منضدته . وابتدأت أوروبا أيضاً تهتم بالاستاذ البطرسبورغى الطريف . وفى هذا العام ١٩٢٤ نفسه كتب إلى محرر الطبعة العالمية المشهورة لدائرة المعارف الإسلامية التي تجدد صدورها بعد الحرب العالمية الاولى ، يسألني أن أرسل له مقالة عن الطنطاوى . وإحمالا لعمل استمر قرابة عشر سنوات ، تعرت شعوراً جلياً بنداء داخلي يهيب بى بإصرار أن على أن أؤلف كتابا عن الطنط وى . وكما لو كان الامر مكافأة على هدا القسرار ، حمل إلى عام ١٩٢٤ كتشافا مفرحا .

فعندما كنت أنظر عدداً من إحدى المجلات الإستشراقية خرج لتوه من المطبعة ، عثرت فيه على فهرس دورى للمخطوطات العربية فى مكتبات استانبول . وكان ينشر مثل هذه الفهارس من وقت لآخر واحد من العلماء الألمان ، هو مستشرق فاشل لم يكن له مكان فى ألمانيا فألق مراسيه فى استانبول على وظيفة معلم متواضع فى مدرسة ثانوية . وبحاسه وعناده السكبير استطاع أن يجد وقتاً ليغوص فى بحر كنوز المخطوطات ، ومن هناك جذبت جواهر كثيرة . ورأيت فى الفهرس فجاة أنه قد ذكر مع الآثار القديمة فى جامع رضا باشا ، بروميلى حصار ، عنوانا حملى على أن أنسى كل ما خلاه . والعنوان يقول : , تحفة أولى الألباب فى أخبار بلاد روسيا للشيخ محمد عياد الطنطاوى كتبه بخطه سينة والالباب فى أخبار بلاد روسيا للشيخ محمد عياد الطنطاوى كتبه بخطه سينة عن هذا المؤلف فى موادى العلمية ولم يكن تصورى المهية هذا المخطوط إلا من عن هذا المخطوط إلا من عن هذا المتحمين . وكان أسرع ما ورد على خاطرى هو أنه وصف جغرافى عادى . ولم أصدق تماماً أن المخطوط هو بخط الطنطاوى فعلا . وخشيت أن يكون ثمة شيء من سوء الفهم . لكن اسم الطنطاوى مذكور فى العنوان . ولم أعرف الهدوء ولا الراحة وكان على أن أنتظر مدة طويلة . وأخيراً فى ١٩٢٧ سمحت لى العلاقت في الولارة وكان على أن أنتظر مدة طويلة . وأخيراً فى ١٩٢٧ سمحت لى العلاقت

الدولية آنذاك أن أتسلم نسخة من المخطوط . وكان الحسكم الذي خرجت به بناء على الخط الذي كتب به هو أن المخطوط منقول أو منسوح بواسطة تركى لايحسن معرفة اللغة العربية ولم يكن ناجحاً دائماً في فهم الاصل وبخاصة فيما يتعلق بالاسماء الروسية الصعبة أو المعتمدة . لـكن لم يبق أى شك فى أن المخطوط يرجع إلى الشيخ الطنطاوى . وأخذت عيني تتنقلا بانفعال على الصفحات ولم أستطع أن أفارقها · شاعراً فوراً بأن هذا المخطوط مو أحسن مؤلفات الشيخ الطنطاوى . إلى جانب أنه قريب جداً لأنفسنا نحن الروسيين . فهو يعسكس بروعة طبيعة الطنطاري المتطلعة واستجابته لكل مظاهر حباتنا كما يعكس نظراته الدقيقة ومزاجه اللطيف الخير . ولم يكن المخطوط إذن وصفا جنرافيا عاديا كما تخيلته من العنوان ، أو بمعنى أدق لم يكن المخطوط بجرد وصف جغرافي. ففيه وصف الشيخ الطنطاوي : بالتفصيل رحلته من القــاهرة إلى بطرسبورغ متذكراً كذلك رحلته إلى وطنه سنة ١٨٤٤ . وتحدث بالتفصيل أيضا عن انطباعاته عن روسياو الروسيين مدة العشرة . لاعوام الاولى من إقامته في روسيا. وتحدث عن أسفاره في العطلات إلى بلاد بح<sub>ي</sub> - الباطيق وفنلنده . وقد شرح لأهلوطنه بالتفصيل تاريخ روسيا فىالعصر الحديث ورسم خريطة لمدينة بطرسبورغ في عصره . كل هذا باشارات حية ناصعة هي الآن بالنسبة لنــا لا نقدر بشمن كما في الــابق . ولقد أسعدني أن مخطوطاً آخر للطنطاوى أصبح معروفا للعلم ولأهل عشيرته . على أنني ما أن انتهيت من الدراسة الجيدة لنسخة مخطوط استامبول حتى وهبني القدر مفاجأة أخرى مفرحة

فنى بداية خريف ١٩٢٨ دخل على ذات مرة تلييذى الموهوب الناشىء المتخصص فى الدراسات السامية الذى انطفأ سراجه مبكراً إذ حملته معها سنة ١٩٤٧ القاسية . وكان دائماً هادئاً ثابت الطباع وغالباً ما كان يزورنى حاملا مختلف الاسئلة العلمية . ولسكن فى هذه المرة شعرت فوراً أنه لم يأت من أجل مسألة بسيطة . ووجدته يمد يده إلى فى هدوء عادى بمخطىط غلافه من الورق المقوى بلحادى ثم قال موضحاً : « هاك ، وجدت هذا عند بائع كتب قديمة فى شارع ليتينى ويبدو أنه يتعلق بالجغرافيا . فقد تجدون فيه شيئاً بمتعاً لسكم ، . وما فتحت المخطوط حتى ذهلت ، فلقد رأيت أماى خط الطنطاوى فى نهاية العقد الخامس عشر وهو الخط المعروف لدى جيداً . ونظرت بانفعال فى الصفحة من القرن التاسع عشر وهو الخط المعروف لدى جيداً . ونظرت بانفعال فى الصفحة

الإخيرة منه فذهلت مرة أخرى: إن مانى يدى هر ذلك المخطوط الذى كتبه الطنطاوى بنفسه عن , وصف الروسيا , وهذا المخطوط الذى فى يدى هو المسودة وبه تصحيحات و إضافات كثيرة جداً بخط المؤلف نفسه . وبالطبع فإن صديق الشاب عرف جيداً أى كنر ثمين حمله إلى ، لكنه لم يرد أن يحرم نفسه مر الاستمتاع برؤية كيفية استجابتي إلى هذا المخطوط . وعندما تطلعت إلى الغلاف فهمت التوكيف وقع المخطوط عند ذلك البائع للسكتب القديمة . فعلي الغلاف مطبوع بالحروف اللاتينية I.N ، ا . ن ، وهو اختصار اسم ايريني نوفل ، وهو عربي من طرابلس كان خليفة الطنطاوى في التدريس بالقسم التعليمي للغات وهو عربي من طرابلس كان خليفة الطنطاوى في التدريس بالقسم المتعليمي للغات الشرقية التابع لوزارة الخارجية . وفي بداية القرن العشرين ذهبت مكتبة نوفل أدراج الرياح . فضل أبنائه الطائشين . وغالبا ما كان حطام هذه الممكتبة للماسون عليها \_ يطفو في أوقات مختلفة على سطح بحر المكتب في بطرسبور يخ ولمنفغراد .

إن هذين المخطوطين المسكتشفين \_ أحسن مؤلفات الطنطأوى \_ ليعطيان .
الآن إمكانيات كاملة لنشره و ترجمته بطريقة جيدة . لسكن هنا بدأ القدر قاسية فكلا تلميذى اللذان أخذا على عانقهما هذا العمل أحدهما بعد الآخر مانا مبكرين قبل أن يصل العمل إلى نهايته . وما يعرفه العرب والروس حتى الآن عن مخطوط , وصف الروسيا ، هو فقط من مقالات صغيرة ومن الملخص العربي .

وإذا كانت نهاية حياة الطنطاوى قد اتضحت لى فى ختام دراستى له فقد تم ذلك أيضاً بفضل المخطوطات . فلقد عرفت من وثائق رسمية أنه من أيلول (سبتمبر)...
١٨٥٥ — «عانى من شلل أصاب أطرافه السفلية ، حسب تعبير اللغة الطبية الرسمية . أما ماذا عمل هو فى السنوات الخس أو الست الاخيرة من حياته فقد. كان من الصعب على تصوره .

وهنا ساعدتني المصادفة من جديد. فقد كان وما زال في كل مكتبة كبيرة ، قديماً وحديثاً ، عاملون غير ظاهرين ، كأنما فقدوا تماماً معالمهم الشخصية ، وانصهروا معالمكتبة ، ومع تلك الاعمال التي تنشأ فيها . هم أنفسهم ليسوا مبدعيت أو خلاقين ، بل ومن النادر أن يشغلوا بموضوعات علمية خاصة بهم . لكنهم

يعيشون في اهتمامات الآخرين كوحدة عضوية معها . وهم جد ضروريين للعلماء .

- فبدونهم لا يمكن أحياناً أن تتم بعض الموضوعات أو تسكتمل دراستها بطريقة حسنة . كان أحد هؤلاء العاملين شابا ولسكنه غير طموح بسبب تشبعه بروح المسكتبة . وهناك على المنضدة لدى خزائن المخطوطات حيث كنت انجز دراستي عرب الشيخ الطنطاوى ، حمل إلى كوما من الاوراق السكبيرة المسكتو بة التي ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر . وهي بملوءة تماماً بسطور عربية وروسية متداخلة مع بعضها . ولم تسكن هذه الاوراق مسجلة في أي سجل . وكانت ملقاة في أسفل خزائة من حزائن المسكتبة حيث اكتشفها هذا المستخدم ذو الروح الخيرة نحوى . والذي شعر بالغريزة أن لهذه الاوراق علاقة ما بشيخي الطنطاوى .

لم أستطع في البداية فهم أي شيء . فكومة الاوراق تتضمن ما لا يقل مائة وخمسين ورقة ممتلئة بخطوط كتلك التي يحب أن يرسمها الاطفال أحياناً على مساحة بيضاء خالية أو كخط مكسر غير واضح لشخص راشد يحاول أن يتعلم الكتابة وبعد أن قمت بترتيب الأوراق حسب شكالها الخارجي وحسب أرقام الصفحات ألتى وجدت على بعضها . بدأت أفهم حقيقة الأمر . وعلى الفور أصبح هذا الأمر شيئاً مرعباً . فقد بدا أن الأوراق تتضمن جميع الموضوعات القريبة إلى الطنطاوى. وهي تتضمن بحموعــة أمثال باللجهة العصرية ونماذج من التحايا والاغاني العامية . ومواد مختلفة عنالبلاغة والنحو والألفاظ العربية . لـكن كان من الواضحأن كل هذا كانمكتو با بعد أن أخذ , شلل رجليه ، ينتشر إلى يديه . وكان من المؤلم للمرء · المكتابة . فملم يطاوعه لا القملم ولا الريشة . وكانا يخرقان الورقة عند كل حركة فى أثناد الـكتابة ، وكانت يده تحاول أن تحسن كتابة الحرف العربي أو الروسي و فِي الله على ما يعشة فيجرى منه القلم على ما يقرب من الصفحة كلها . كانت المادة كلها حقاً حية وممتعة . ولـكن إذا كنت قد فهمت الصفحات الأولى بصعوبة فإن فهم ما بعدذلكأخذ يتزايد سوءا . فأحياناً كانت الحروف تلتحممعاً في صورة خط اختزالي أو ما يذكر بكتابة الاعمى الذي سلت له في يده عصاً يغمسها عَنْ لُونَ الصَّاعَةُ لَيْكُتُبُ بِهَا . وهكذا استمر الأمر على عشرات الأوراق . وهذه nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الشبيخ محمد عياد الطنطاوى ( ١٢٢٥ - ١٢٧٨ هـ ١٨١٠ - ١٢٨١ م ) .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

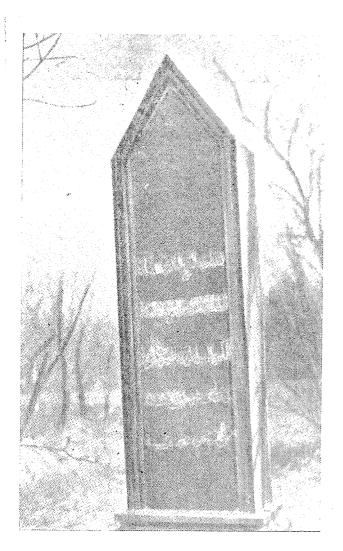

دخامة على ضريح الشبيخ محمد عياد الطنطاوى في مقبرة فولكوفو الاسكلامية في لينينفراد .

السطور ترضح ببلاغة وبفظاعة أيضاً كيف أن الطنطاوى كان يحاول بإصرار أن يمسك بالسراب لاداء عمل عقل لم تمكنه منه يده الهامدة وهو الرجل ذو الطبيعة الحية التي لا تعرف التقهقر أو الاستسلام . ولو أنه وجد موضوع لرواية عن الطنطاوى في قصص المعاصرين فانهذه الاوراق تتحدث عن ماساة قاسية لانطفاء حياته . وفي آخر فصول هذه الماساة ينسدل الستار على موت البطل محترقا بنسار شريرة من التسمم الدموى . وهكذا فتحت المخطوطات لى كل فصول ماساة تلك شريرة من التسمم الدموى . وهكذا فتحت المخطوطات لى كل فصول ماساة تلك الحياة التي بدأت في قرية مصرية صغيرة ، وتفتحت في المراكز العلية العربية في طنطاً والقياهرة ، ثم عبرت إلى عاصمة روسيا سانت بطرسبورغ وانتهت في قبر ذي شاهدة ، هناك في مقبرة فو لسكوفو .

وخرج كتابى عن الشيخ الطنطاوى فى بداية ١٩٣٠ ولم يعجب الكتاب الجميع لسبب ما ، ولسكن أفرحنى أن المستعربين والعرب ، ومخاصة أهل وطن الشيخ ، قد قدر وه و تحدثوا عنه بكلات حارة . وقد قاسيت كثيراً عندما كنت أولف هذا السكتاب . وحتى هذه اللحظة عندما أسأل عن أعمالى أعتبرها أثراً جديراً فى العلم فإننى أشير دائماً إلى أربعة كتب أولها عن شاعر دمشق المرح الذى كان مناديا فى سوق الفواكه . وثانيها هسو عن أهجية دقيقة للحكيم الاعمى الشاعر والفليسوف السورى ، وثالثها عن بديع الشعر الذى ألفه أمير وشاعر وعالم لغوى رقيق كان لسوم حظه خليفة بغداد لمدة يومواحد . وآخرها هو عن الشيخ المصرى الاستاذ فى بطرسبورغ . لكن يبدو لى أحياناً أنى أحب بالذات الكتاب المناب عن بدور حوله الحديث فى المكتاب .

### ٤ ــ الأنداس و لينينجر أد

#### (1987 - 19.0)

إن المستعرب الناشيء الذي يريد أن يقتحم حقا غمار العلم ، يقف أمامه طريق معقد متعرج أحيانا . فلا بد لهذا المستعرب ، قبل كل شيء ، أن يسيطر على أدوات ووسائل مختلفة للعمل. ولعل في الصف الأول منها مع فة اللغات الآوروبية . ومع تقدم العلم يتزايد عدد اللغات اللازمة له . فقد انتهت إلى الابد تلك الفقرة من القرن الثامن عشر التي كان يستطيع فيها العالم أن يحد نفسه في نطاق اللغة اللاتينية . والآن وفي الخطوات الأولى فإن هذا المستعرب الناشيء يدرك أنه لمكي يستفيد من المراجع الأساسية الضرورية ، عليه أن يعرف لغات ثلاث ، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية بل ولابدأن تضاف لغة رابعة هي الإيطالية . فالدراسات الاستعرابية باللغة الإيطالية صارت في الصف الأول من العلم العالمي منذ النصف الثاني منالقرن ١٩ . وعلاقة أسبانيا مع العالمالعربي واضحة للستعرب من التاريخ المدرسي للقرون الوسطى كنه يعرف حاليا أن المجموعة المتاسكة المستعربين الأسبان خلقت مدرسة جدية منذ نهاية القرن التاسع عشر ، وأن كثيراً من المسائل لايمكن استيضاحها بدون الرجوع إلى أعمالهم . وعندما يقرر هذا المستعرب الناشيء أن يتعمق في مجال الدراسات الإسلامية الخاصة فإنه سرعان مايسمُع أن أحسن محاضرات في الفقه الإسلامي مطبوع باللغة الهو لندية ، وكذلك فى كثير من الاعمال العلمية الاساسية عن التاريخ الداخلي للإسلام . وأن المدرستين الاصيلتين الممتعتين اللتين خلقهما المستعربون من السويد والدانمارك تحملانه على على أن يعرف اللغات الاسكندينافية . وعليه أن يعتبرها مصادفة سعيدة له أن المستشرق المجرى السكبير من الجيل السابق والمتخصص في الصناعات الإسلامية ، طبعت أكثر أعماله بالالمانية . والعلماء الفنلنديون يستعملون كثيراً اللغة السويدية ولغات أخرى أكثر سهولة . لـكن هذا لا يكنى. فن المخجل للمستعربُ الروسي ألا يعرف الدراسات التي في اختصاصه والتي كتبت باللغات السلافية : فعليه قبل كل شيء أن يتعرف بالتراث التشيكي في كثير من العصور وأن بتعرف على العلم البولندى الجديد الذى تمكن بقوة من تطوير علمه الاستشراقى بعد الحرب العالمية الأولى فى سلاسل السكتب وبعض المطبوعات الدورية ويجب عليه أن يعرف أنه توجد باللغة الصربية كتب كثيرة تتعلق بدخول السكتابة العربية إلى البوسنة والهرسك ، بل وأنه خلال عشرات الاعوام الاخيرة صدرت أعمال علمية كثيرة تتناول مسائل عامة فى الاستعراب ومن المفيد له أحيانا أن يعرف اللغة البلغارية ، بل واللغة الاكرانية ليجد صورة حية عن العالم الإسلامي للعاصر ترجع إلى متخصص أوكراني كبير م ويحد أيضا بهده اللغة ما لعلم أحسن ما كتب فى الادب الفنى وأعنى بهذا وقصص بيروتية ، و وأغاني لبنن ،

وهكذا تتسع قائمة اللغات الضرورية له أكثر فأكثر . ولو أن هذه القائمة فتحت كلما دفعة واحدة فقد تبدو شيئاً مخيفاً مرعبا ، ولكن الإنسان في تدرج حركة حياته يسيطر عليها دون أن يشعر بها هو نفسه .

ومفهوم للمستعرب ذلك الخوف الذى تظاهر به المستشرق الهولندى المشهور سنوك هيورغرونيه الذى سبق له أن زار مكة فى صورة خفية سرية الله عندما كتب إلى روزن فى نهاية العقد العاشر من انقرن الماضى من مدينة باتافيا فى جزيرة جاوة يشكره بتهكم على إرساله المجلد الدورى لد دراسات الشعبة الشرقية للمجمع الروسى الآثار القديمة ، التى كانت تخرج دائماً فى طبعة روسية فقط .

وقال أنه يترتب عن قريب على المستشرق الناشيء الذي يريد كتابة رسالة الماجيستر أن يتعلم ٢٤ لغة تلزمه للتعمق في إختصاصة ، ولن تكون الروسية أو الهو لندية من بينها فحسب ، بل وحتى لغة الملايو وأهل جاوة . ولحسن الحظ أنه ظهر أن كل هذا ليس في الحقيقة شيئاً مرعبا إلى هذا الحد وأن وزن مختلف اللغات ليس متكافئا في مجال الاستعراب ، وليست الحاجة إلى كل هذه اللغات في درجة متساوية فيما يتعلق ببعض الموضوعات الخاصة القائمة بذاتها .

على أنه يكاد لا يوجد أى مستعرب أيا كان عمله المباشر لم ينجذب بقوة

ي هو ١ . كريمسكى مستعرب ومستشرق فارسى وتركى .

إلى جرس كلة , الاندلس , بالذات . وهو الاسم الذى أطلقه العرب على أسانيا . ولا يوجد المستعرب الذى لم يتعرف دراسات دوزى الكلاسيكية المفهمة بالرومانتيكية عن مسلى الاندلس ، ومع أن هده الدراسات قد ولى زمنها بعض الشيء فإن جمال فنها لم يذبل . ولم يتغير رنين نغمها الذى كان يناسب أسلوب منتصف القرن التاسع عشر . وأن أى مستعرب فى أية فترة من نموه العلى ليشعر بنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (كا تسمى مجموعة أشعار مشهورة من القرن السابع عشر عن أسبانيا العربية ) .

وأن أى مستعرب ليطير عفويا إلى ما وراء جبال البيرينه لا بأفكاره فحبب بل وبشعوره أيضاً . وليس من قبيل المصادفة أن روزن عند إعداده لكتاب القراءة \_ الذى لم تقتصر شهرته علينا \_ خصص جزءاً منه للشعر العربي الأسباني ولم يستطع أن يقاوم رغبته في نظم بعض الابيات على وزر أشعاره في الرثاء موجودة في المكتاب كان قد ألفها شاعر وفارس عربي قديم في الاندلس .

إلا أن الطريق من أسبانيا العربية إلى المستعمر بين الأسبان طويلة ومتعرجه أحيانا . ولا مدعاة للعجب من أن جهود الاستعراب الأسباني ظلت في كثير من الاحوال محجوبة عن نظر العلم الاوري حتى الازمان الانحيرة . ويهدا الحصوص كان حظى سعيداً . فقد سرنى أن امتداد . الخط الاندلسي ، لاهتماماتي العلمية لم ينقطع مدة تقرب من أربعين عاما . وعن طريق المكتب والمخطوطات نفسها تعرفت على المستعربين الاسبان ، ومند وقت مبكر أضيفت إلى هده المكتب والمخطوطات مخطوطات أخرى هامة معاصرة وأعنى بها الخطابات والمراسلات التي انتعشت بالمتدريج بصور أصحابها . ولسكن الاقدار شامت ألا أرى شخصياً أحداً منهم . وقادني الطريق إلى الهدف ببطء .

عاش الاستعراب الا سبانى مدة طويلة فى ضرء كوكب نحس: ذلك أرب حكم دوزى على بعض ممثليه فى النصف الا ول من القرن التاسع عشر كان حكما قاسياً وإن يكن عادلا. وقد امتد هذا الحسكم بقوة سمعة دوزى لينتشر بصورة مشؤومة على جميع الاعمال الجديدة باللغة الاسبانية. وكف الجميع عن قراءتها

إلا أنه قد وجدت لحسن الحظ فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر جهود صحيحة لجيلين من المستعربين المتحمسين عملوا بإصرار وتسلسل دون خوف من العناء ودون أى اعتراف بهم تقريبا فى وطنهم ودون أن يحس بهم باقى أوروبا . وفى بداية القرن العشرين تغيرت الصور تماما وإن ظلت الجهود الإسبانية محجوبة عن الاستعراب فى البلاد الآخرى وحملتنى المصادفة على أن أفسكن فى هذا .

فنى عام ١٩٠٦ عندما كنت أستعد لطبع أو استعراض للكتب الاستعرابية الجديدة التى تنعلق ببعض المسائل الحاصة ، التقيت فى مكتبة الجامعة مصادفة بمجموعة تذكارية كبيرة. كانت قد طبعت قبل عامين تمكريما لفرانسيسكو كوديرا ، وكانت المجموعة لا تنضن سحوى مقالة واحدة ضرورية لذلك الاستعراض الذي كان مهما لى آغذاك ، لكنى دهشت بالمجلد الرائع المطبوع في يقرب من ٧٠٠ صفحة ، وكان مجرد ظهوره شرفا لا للدينة الاسبائية الاقليمية سرقسطة فحسب بل ولكل مركز استشراق فى أوروبا ، وإن عدد المشتركين الاسبان فى هذه المجموعة المتذكارية والذين كتبوا عن موضوعات استعرابية ليشير وحصده إلى جدية تلك المدرسة التى تمكونت ، وكان أول ما أوحت إلى قائمة أعمال المحتق به وصورته فى المجلد شعوراً بمثابرة هذا العامل العنيد ، الذى استطاع أن يجمع فى وئام ، بين كونه مؤرخاً ومتخصصا فى النقود القديمة ، و بين كونه مهندساً زراعياً ، و بين تأسيسه لمطبعة عربية صحيفية في مكتبه حيث كار عمال جمع الحروف هو نفسه مع من علهم من تلاميذه المستحربين .

و لـكن ظهر أن هذا الانطباع الذى أوحاه هـذا المجلد كان انطباعا عابرا . ولعل هذا المجلد لم يكن ليبقى أثرا ملحوظا فى نفسى لو لم تسانده تأثيرات أخرى آتية من جانب آخر .

وكان على الاستعراض الذى كنت أقوم به أن يمر عبر يدى روزن فألقى لفوره نظرة حادة على مقالة من المجلد الصادر تسكريما لسكوديرا ، وبحبوبته المعهودة وبتعجب سألنى وكأنه منذهل . من أين عرفتم هسذا المجلد؟ ، وكان

يجب على أن أعترف بأنني لقيته مصادفة في مكتبة الجامعة . , هذا عظم .... ولعلسكم أيضاً تتعلمون اللغة الأسبانية بالمصادفة فى وقت ما ! وإنه لمن التراقُّتي أن ِ عالمنا المتخصص في الدراسات الأسبانية يتعلم الآن عنــدى القواعد العربـــة . . ودار الحديث عن د . ك . بتروف المتخصص في الدراسات الرومانية ذي الشهر ة. الكبيرة في ذلك الوقت ، الذي لم يخش أن يدخل في تعلم اللغة العربية مباشرة . ومنذ تلك اللحظة ، كان روزن محبوبته المعروفة عنه ، بقاسمني الأفكار عن حركة عَلَ تَلْمُبَدُّهُ الجَدَّدُ. وعرفت من روزن لأول مرة كتاب القراءة للبرتشوندي وسيمونيت الذي لا غني عنه لاي مستعرب إسباني . وفي صيف عام ١٩٠٧ سافر د.ك. بقروف إلى الاستاذ زايبولد في مدينـــة تيوبينغين ، وكان. المستعرب الوحيد في ألمانيا العارف عن كثب بالمسائل الاسبانية . وكان في وقت ما أمينا لدون بيدرو البرازيلي وقد قاما معا بترجمة , ألف لماة ولملة ، إلى اللغــة. البرتغالية . على أن روزن لم يستلطف تماماً كون زايبولد قد حمل بنفوذه بتروف . على أن يقوم بنشر , طوق الحمامة , وهو كتاب مشرور عن , العشق والعشاق , للاديب العربي الاسباني ابن حزم من القرن الحادي عشر . واعتر روزن أن القيام بمثل هذا العمل على أساس مخطوط ليدن الوحيد هو عمل شديد الضعوبة. على مستعرب ناشيء .

وفى ١٩٠٨ مات رزون ، ورحلت إلى الشرق ، وهناك أيضا توالت على الانطباعات الأسبانية من جانب جديد ، فى ذلك الوقت عرفت لأول مرة أن . فى البرازيل وفى أمريكا الجنوبية عامة جالية عربية ضخمة جداً وأن كثيراً من العربالمقيمين هناك ظهروا كشعراء وغالبا مايكتبون باللغة الاسبانية أوالبرتغالية . وقد حدث أن التقيت بكثير من اللبنانيين الذين كانوا هناك والذين يسيطرون . بطلاقة تامة على هذه اللغة أو تلك . كل هذا جذبنى أيضاً إلى الاندلس . وفى النهاية . عطت عودتى إلى روسيا شكلا واضحاً لهذه الرغبات الغامضة .

وكان بتروف المتخصص فى الدراسات الأسبانية يواصل إعداد نشر طبعته. تلك عن ابن حزم . وبعد قليل وصلت أوراق تجارب الطبع . وباهتمام أسهمت. بدورى فى هذا العمل . وكانت تحت أيدينا صور فو توغرافية لمخطوط ليدن الفريد . .

. وخلال تطلعي إلى سطوره باهتمام ، دخلت تدريجياً حياة الاندلس وأذواقها . الأدبية ، بصورة أعمق مما استطعت أن أحصل عليه من صفحات مؤلفات دوزي بفنيتها الجلوبة وبما يكسوها من الضباب الرقيق لرومانتيكية القرن التاسع عشر . ـ وأخذت أسيطر على , وسائل العمل ، شيئًا فشيئًا . وبصورة طبيعية تطور نظام التبادل التعليمي بيني وبين بتروف. فقد بدأ يحضر لسماع دروسي الخاصة عن · الشعر العربي حيث غالباً ما كان يشكل نصف المستمعين في حجرة التدريس . و ما لنسبة لنا نحن المستعربين فإن قلة عدد المستمعين لم تكن شيئاً غريباً . ودرسنا بحرارة شديدة المنتخبات الشعرية المشهورة . ديوان الحاسة . لأبي تمام من القرن التاسع ، ودرسنا بتأثر , المرائ، العربية القديمة . وحاولت ألا تفوتني محاصرات بِتروف التي تتصل بأسبانيا ، ومع بعض المتخصصين الناشئين في الدراسات . الرومانية دخلت اللغة الاسبانية القديمة دارساً , التاريخ العام ، ــ وهو تاريخ . العالم أجمع لألفونس العالم ، المشهور بصفة خاصة في تاريخ الثقافة العربية الاسبانية \_ أو غارقاً في دراسة المراجع العربية والاسبانية التي تتعلق بتاريخ الفتح العربي لاسانيا والذي تحدث عنه تتروف في دروسه. وهنا ، وفي نهاية نصف السنة ﴿ للدراحية كانت قاعة المحاضرة تتشكل أيضاً من شخصين وكان الثاني رفيتي الاصغر الذي كتب في ذلك الوقت رسالة ماجيستر عن تاريخ الشرق ، والذي صار فيما بعد أحد منظمي الاستشراق البولوني بعد الحرب العالمية الاولى. وقد مات في أعوام الشباب ، وكان أستاذاً بجامعة لفوف . ورويداً رويداً السعت دائرة . ﴿ النَّبَادُلُ التَّعَالِيمِي ﴾ فقد أخذ يأتى إلى دروسي الأولية في اللغة العربية مستمعون نشيطون من المتخصصين الناشئين في الدراسات الرومانية من تلاميذ بتروف. وكنت أحضر بانتظام دروس اللغة البرتغالية التي كان يقوم بتدريسها في الجامعة أحد هؤلاء التلاميذ . وتفتحت آنذاك أمام عيني ولأول مرة الموهبة الأصيلة لعيسي دي كيروش . وقد جعلتني بعض أعماله أطير بفكري إلى الشرق العربي بمثل قصص ١ . أيركو لانو التاريخية التي صورت عصر ازدهار الثقافة العربية في أسبانيا . وهكذا ارتبط الأدب العربي القديم في دروسي ، كوحدة عضوية . مع الآدب المعاصر الاسباني والبرتغالي كليهما . وكلا الاتجاهين ساعد كل منهما ﴿ الْآخر وأوضحا أشياء كثيرة كانت ستبقى محجوبة لو سرت في اتجاه دون الآخر.

وفى عام ١٩١٩ عندما أنشئت دار طبع ونشر و الأدب العالمي ، التي أسسها مكسيم غوركي ، والتي لعبت دوراً ثقافيا كبيراً ، شعرنا نحن و الشرقيين ، بتلك الصلة التي لاتنقطع بين الشرق والغرب . شعرنا بها حية تماماً. وكان شغفنا بالقديم أنغربي لمجلس دار الطبع والنشر لا يقل عن شغفنا بقسمنا الشرقي . وهناك كتا لا نعتر أنفسنا ضوفاً وإنما أعضاء عاملين .

وقد قمت عن شغف بتحرير ترجمة لقصه فلسفية لإبن طفيل ترتبط بالاندلس والتي أراد البعض أحياناً أن يرى فيها جد روبنسون كروزو . وبحب لا يقل عن هذا ، اشتركت في عمل جاد عن ترجمة قصة أسبانية من عصر الموريسكيين لهنريكة لاريت . ورغم حميع الصعوبات التي كانت تعانيها العلاقات الدولية في ذلك. الوقت ، ابتدأت تصلى بالتدريج أعمال المستعربين الاسبان الذين فتحوا أمام عنى عالماً جديدا وضاء لا تعرف عنه أوروبا إلا قليلا .

وأصبح معروفاً لدى ــ ولو بعد تأخير كبير ــ ذلك العمل العلمي الجرىء. الموهرب الذي ظهر سنة ١٩١٩ عن تأثر والكوميديا الإلهية و لدانتي بالغيبيات الإسلامية وقد استدعى هذا العمل ما يقرب من مائة تقريظ في كل العالم وفي هذا المكتاب تحدث المؤلف فيما تحدث عن خصائص ورسالة الغفران وفي هذا المكتاب تحدث المؤلف فيما تحدث عن خصائص وقد استجبت على هذا بمقالة حاولت أن أعرض فيها إلى أن مؤلف المكتاب عبثاً يرى في هذه الرسالة الساخرة الرقيقة والممتعة عن التصورات. الإسلامية للحياة الآخرة ــ بحرد قصة المعراج (للنبي محمد).

وقد تسربت إلى الحارج وبطرق بجهولة إشاعات عن اهتهاى بالموضوعات. العربية الاسبانية . فتلقيت فى نهاية عام ١٩٢٦ رسالة من محرر غير معروف لدى شخصياً هو محرر المجلة العالمية "Litteris"، التى كانت تطبع فى السويد ، وتختص بتحليل الاعمال الرائعة الصادرة بجميع اللغات الاوروبية فى مجال العلوم الإنسانية.

وكان المحرر يطلب منى أن أرسل إليه تقريظاً عن الـكتاب الذى ظهر لتوه. لمستعرب أسبانى ناشىء عن أحد مصادر قصة ابن طفيل، ريعتذر لى عن توجهه. إلى، إلا أنه يضيف أنه لا يعرف مستعربين فى أوروبا يتتبعون الدراسات. التي كتبت باللغة الإسبانية . وفي ذلك الوقت لم يكن بتروف بين الاحيام . وكان هذا المكتاب معروفاً لدى تبعاً لشغني آنذاك بهذا الموضوع . وقد أثار في نفسي انطباعاً عظيا ، وشعرت فوراً بتلك الموهبة المكبيرة في هذا العمل الذي لعله أول على لهذا العالم الناشيء . وبكثير من طيبة الخاطر ، كتبت المقالة المطلوبة . وفي عام ١٩٢٩ تسلمت طلبا بماثلا بخصوص عمل جديد قام به هذا المستعرب نفسه .

وفى تقريظى هذه المرة لم يسعنى إلا أن أدافع عن المؤلف الناشىء ضد ما استدعاه كتابه من هجوم بدأ لى غير عادل ، شنه رئيس المجمع العلمى العربى بدمشق على العلم الإسبانى عموماً . وعرفت بارتياح فيما بعد أن ممثل الصحافة العربية الجادة انحازوا إلى جانبى فى هذه المناقشة العلمية الصغيرة الظارئة . على أنى لم أكن على خطأ فى تحديدى موهبة ذلك المستعرب الناشىء العلمية . ذلك أنه سرعان ما حصل فى مسابقة علمية صعبة على أحد كراسى الشرف الإسبانية الأولى من كراسى اللغة العربية : كرسى غرناطة .

وقد تلقيت رسالة جاء فيها أن تقريظى لعبا بعض الدور في هذا ، وكان ممتمآ جداً لى أنه أهدانى في عام ١٩٣٤ عمله الجديد وفي بطاقة منفصلة في هذه الطبعة الجميلة ، إشارة إلى اسم غريب لعالم ما هناك في الشمال في لينينغراد ، لعله أثار الطباعا غريباً لدى أهل وطن المؤلف في الاندلس.

هذا وقد ظهرت لى نتيجة أخرى مهمة جداً تتمثل فى ارتباط صلّى تدريجياً مع العلم الإسبانى . فمنذ تلك اللحظة صرت أتسلم كل جديد يخرج من الكتب الإسبانية يتعلق بالاستعراب . وكان مثل هذا السكرم مبعثاً لحيرتى فى بعض الأحيان . وكانت الكتب تطبع عادة بطريقة عظيمة بل بطريقة فخمة من وجهة نظر علمنا المتواضع .

ومن بين هذه الكتب وصلتني مراراً أبحاث ضخمة مثل ذلك العمل الذي خرج في أربعة أجزاء ضخمة عنأرشيف وثائق المستعربين ، في في مدينة طليطلة ـ

<sup>(%)</sup> هي الطائفة السبيحية الاسبانية التي احتفظت دينها لكنها تكلمت العربية .

وبفضل ذلك الاهتمام الذي لم يتحول تسلت، عام ١٩٢٨، مجموعة مقالات في بجلدين لرئيس الاستعراب الإسباني في ذلك الوقت خوليان ريبيرا. وكان تلاميذه قد قاموا بطبع هذه المجموعة بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاما عني أستاذيته. وقد أعجبتني وأدهشتني هذه الهدية الجديدة بصورة لا تقل عن تلك المجموعة التي وقعت في يدى مصادفة قبل عشرين عاما وهي المجموعة التذكارية الصادرة تكريماً لكوديرا أستاذ ريبيرا. وفي هذا المكتاب الذي تسلمته أخيراً عن رئيس الاستعراب الاسباني ينفتح أمام القاريء لا التطور البالغ العبر لهذا للكبير فحسب، وإنما تنفتح أيضاً صورة خلابة عن تطور الاستعراب الاساني كله طملة نصف قرن.

ولم أستطع أن أقف دون تأثر أمام الاستعراب الإسبانى، وآلمنى أن لايكون حتى لدى المتخصصين فى البلدان الآخرى إلا القليل من المعرفة عنه و انتهزت فرصة بعض الفراغ فى صيف ١٩٢٨ ، إذ استطعت قضاء شهرين فى محافظة أو لنافا على شاطىء نهر و بسلا ، فى بلدة بإسم رائع هو وجبل بوت ، وهنالك أعددت عرضاً مفصلا عن مجموعة ريبيرا ذات المجلدين ، ولم تستطع جدية الموضوع أن تحول بيني وبين دعابة صغيرة بإشارتى فى نهايه مقالتى المطبوعة إلى اسم المكان الذى كتبتها فيه . وما يلتمس لى العذر فى هذا أن روزن أيضاً سمح لنفسه بدعابة عائلة . فقد كان قراء تقريظ من أحسن تقاريظه ، يقفون أحياناً محتارين أماء كلمة وقلعة الجوع ، وهو اسم المكان الذى كتب فيه تقريظه ، وكانوا يعرفون أنه لم يسبق له مطلقاً أن عاش فى الشرق .

وقد عجز حتى المستعرب عنأن يخمن على الفور أن هذا الاسم ليس إلا ترجمة عربية مضبوطة للاسم الآلمانى لقرية «هو نغربورغ ، حيث أمضى روزن الصيف في المنزل الريني . فلنترك «كوه بوت » لا تحمل الآخرين على التفكير في الفرس أو الهند ، وليعلموا أنها ليست إلا التعبير الفارسي عن كلمة «جبل بوب » . وعندما كنت أؤلف باهتهام وشغف مقالتي التي كنت أحلم بأن أسدد بها بعض ما على من دين أمام الاستعراب الإسباني ، تذكرت هنالك في موقف «غوغولي» أن غوغول كتب في وقت ما عن الخليفة المأمون وأن لغوغول صفحات را ثعة عن الثقة فا

العربية هي في الحقيقة صفحات فنان لا عالم . وعرفت فيا بعد أن مقالتي ترجمت في أسبانيا إلى اللغة الاسبانية وازداد دعم الصلات بين مستعربي البلدين .

وبالطبع فإن تبادل المشاعر لم يكن يستمد وجوده من الكتب وحدها ، وإذا كانت المخطوطات لعبت في هذه العلاقات دوراً أقل فذلك ، أغلب الظن ، لأن في بحموعاتنا آثاراً قليلة نسبياً من الأصول الاندلسية والمغربية . ولمسكن مخطوطنا الفريد المعروف لابن قزمان غالباً ماكنت أفض مضجعه من أجمل الرد على استفسارات الاصدقاء الاسبانيين .

وكانت حيرتهم لاتقل عن حيرتنا بخصوص لوحة نحاسية مغريبة مخزونة في بجموعة لينينغراد . ولم يكن مفهوماً معناها أنذاك ، ثم قامت بنشر صورتها عالمة في علم خطوط الآثار القديمة(ع) . ولم توجد لوحات ماثلة لها إلا في أسانيا لمكنبًا بقيت في مستمواها الملغز الغامض . وصارت تظهر بعض الخطوطات التي لم تدرس من قبل في لينينغراد بفضل مسعى جديد المستعربين الأسيانيين. فإن هؤلاء المستعربين الأسبان وضعوا بشجاعة في عام ١٩٣٣ بداية لتجرية لم يشهدها من قبل تاريخ علمنا على نطاق واسع ، هي تأسيس مجلة خاصة بالاستعراب. وَفَى عَنُوانَ الْجُلَّةُ تُرِنَ تَلْكُ الْـكُلُّمَةُ السَّاحِرَةُ , الْأندلس , وكانت الجُّلَّة تتعلق بكل الموضوعات الاستعرابية مع فهم واسع لها ومع اهتمام يميل بالطبع نحو أسيانيا بوشماليأ فريقيا . وكانت المجلة تطبع بطريقة منظمة ولطيفة وكانت صفحاتها المضيافة مفتوحة دائماً أمام جميع العلماء من جميع القوميات ، وأمام المقالات المكتوبة باللغات الأوروبية الأساسية . وسرعان ما صارت السكتب الخضراء لـ , بحلة الانداس ، بحلة عالمية وأخذ يتوجه إليها المستعربون من جميع البلدان . ووللت عندى بالتدريج فمكرة عن تعريف الزملاء الغربيين في بعض مقالات متسلسلة . بأهم مخطوطات بحموعاتنا التي ترتبط مع الاندلس أو المضرب .' وبدأت هـذه المقالات بمجموعة قريبة مني في مكتبة الجامعة هي مجموعة الشبيخ الطنطاوي التي لم تحرم من الأهسة في هذا المحال أيضاً .

<sup>(\*)</sup> هى دُوجة المؤلف الأستاذة كراتشكوفسكاية التخصصة في هذا العلم بجامعة ينتجراد .

وكانت أول مقالة هي عن كتاب أشعار مكتوب بخط مغربي عادى في السنوات. الأولى من المقرن الثامن عشر وهو مخطوط ممتع بالنسبة لتاريخ الآدب في العالم العربي كله. وقد صاعت بداية هذا المخطوط منذ وقت بعيد . ولهذا كان مؤلفه غير معروف . وبدا لى أن هذا المخطوط فريد إلا أن مقالتي كانت دافعة لاكتشاف نسخة أخرى في مدينة ، فاس ، ولسكته لم تظهر عنه معلومات أكثر من هذا في بعد . وقد حدثت للمقالة الثانية التي أعددتها للعدد التالى من بحلة ، الاندلس ، مفاجأة ممتدة لها مثيلات كثيرات في حياتي كمستعرب . فقد كان أحد تلاميذي يواصل إعداد فهرس للخطوطات الذي كنت بدأت العمل فيه لمجموعة الطنطاوي تفسها فوجد صورة مختصرة لمؤلف كبير الاهمية لتاريخ الادب الاندلسي ، وفي رأى أن هذا المخطوط كان فريداً بالنسبة للمجموعات الآوروبية .

ومؤلف هذا المخطوط قريب لى منذ وقت بعيد : فقد كان موظفاً كبيراً فى الديوان فى عصر الماليك بمصر ، وإلى جانب هذا وجدأيضاً وقتاً لاعماله الادبية وكتت قد اكتشفت فى المسكتبة الجامعية أيضاً مؤلفاً آخر له لم يكن معروفاً من قبل . ومن ذلك الوقت برن اسم ابن بماتى بصوت لطيف حان هو ، مامتى ، أى ، وهو الإسم الذى أطلقه على جد بن بماتى أطفال الشارع القاهريون الدين كان يطعمهم هذا الجدوقت المجاعة الشديدة التى نزلت بمصر ، وكان وصنى الحضوط ابن بماتى جاهزاً فى ذلك الوقت الذى تسلمت فيه العدد الجديد من سلسلة السكتب الحضراء ، مجلة الاندلس ،

وكانت دهشتى شديدة عندما فتحت هذا العدد وعثرت فيه فوراً على مقالة لصديق الاسبانى الناشىء الذى كان آنذاك أحد محررى المجلة . والمقالة هى عرب وصف الصورة المختصرة لنفس ذلك المخطوط حسب مخطوطالقاهرة الذى اعتبره كاتب المقالة مخطوطاً فريداً . وفقد مخطوطنا هالته ولكن المقالة التي أعددتها ظلت محفظة بأهميتها فصدرت فى العدد التالى من , مجلة الاندلس ، سنة ١٩٣٥ . وقد أعددت مقالات أخرى السلسلة التي قررت أن أواصل كتاباتها ، لكن سرعان ما اشتعلت الحرب فى أسبانيا و توقفت , مجلة الاندلس ، عن الوصول الى لينينغراد بل إن المجلة لم تعد تصدر بعد ذلك .

وبالطبع مازالت أفكارنا كسابق عدها تنوجه إلى الاندلس. ويتضح الهذا من كتيب صغير هو و الثقافة العربية في أسبانيا ، و من مقالة عن الشاعر العربي و البستاني ، في الا ندلس ومن كتاب كبير عن الشعر العربي في أسبانيا . لكن كان الحزن يكتنف كتابتها وطبعها . ذلك لاني عرفت أن الكتب ستبتي غير معروفة لدى المستعربين الا وروبيين الذين قد يكونون أكثر الناس قرباً وفهما لها .

وازداد حزنى فى ربيع ١٩٤٢ فى لينينغراد المحاصرة ، عندما اكتشف بين مخطوطاتنا ترجمة حياة مجهولة لمؤلف كتاب أشعار , نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ، وتمثلت لى حية تلك السعادة التى سيكون عليها محرو , مجلة الاندلس ، لو شاهدوا مقالة عن هذا المخطوط على صفحات مجلتهم ... لكن لم الحزن ؟ إن كابوس الليل تزول آثاره مع خيوط الفجر ، وسنظل نفكر فى مجىء ذلك اليوم الذى يبدأ فيه من جديد جميع المستعربين الاسبان والروس علمهم المشترك فى حقل بلا حدود هو حقل العلم الإنساني العالمي .

وسيجيء يوم نظهر فيه من جديد على مكتب المستعرب لينينغرادى ، سلسلة الكتب الخضراء , مجلة الا ندلس ، قرة العين .

## ٦ ــ من سار على الدرب وصل ١ ــ اوحات برونزية صغيرة من بلاد ملكة سبأ

(1940)

ينبغى لمستعرب الجيل المعاصر ، من أول خطوات عمله الذاتى أن يأخذ فى المحسبان قانوناً ضرورياً هو قانون تصنيف العلم . وليس اليوم كالامس . مغلا يمكن له أن يتخصص فى آن واحد فى ثلاثة مجالات هى اللغمة والادب والتاريخ . ذلك أن كل مجال من هذه المجالات قد تطور واكتنز بمادة كبيرة إلى حد لانكنى معه حياة الإنسان للسيطرة على هذه الثروة حتى ولو بالنسبة لمجال واحد منها . وبالإضافة إلى هذا التصنيف للعلم مناك اختصاصات جديدة وجديدة تكتسب بالتدريج وجوداً مستقلا لها ولا يمكن للعالم أن يسطر عليها إلاإذا أعطاها كل حياته كاملة .

ومنذ نهاية القرنالتاسع عشر ، ويفضلجهود الهولندى سنوك هيورغرونيه والمجرى غولدزيهير اكتمل تـكون علم الاستشراق الإسلام

ويتطلب العمل الآن في مجال هذا العلم إعداداً جدياً طويلاً . وقد ابتدأت الدراسات الثانوية تحيا الواحدة تلو الا خرحياتها الخاصة في التاريخ . وتتمثل هذه الدراسات في علم خطوط الآثار القديمة ، وعلم الخطوط الآثرية ، وعلم النقود القديمة . وجميع هذه العلوم تتطلب السيطرة على بحموعة خاصة من المعارف اللازمة لها . وأخذ علم اللهجات منذ القرن العشرين ، يلعب دوراً مهماً في علم اللغة . وتلعب دراسة الا دب الحديث دوراً مهماً أيضاً في تاريخ الا دب وهي دراسة تستطيع أن تبتلع الإنسان تماماً إذا هو لم يرد أن يبقي هاوياً يلس الموضوعات المختلفة بالصدفة وبطريقة سطحية .

و من بين الاختصاصات الضيقة المتعددة في الاستعراب ، انفصل منذ وقت بعيد ذلك الاختصاص الذي يمكنأن يسمى ، اصطلاحاً ، علم الدراسات السبشية .

وهذا يعنى دراسات اللغة والثقافة العربية القديمة فى الجنوب. وقد ارتبطت هذه الدراسات من حيث الرمن مع الشرق فى العصور الوسطى. الأمر الذى تتميز به المجالات الآخرى فى الاستعراب. فالفرق فى اللغة والحروف التى كانت أقرب إلى اللغة الحبشية منها إلى العربية نفسها ، وانعدام التأثير انعداما تاما تقريبا على الثقافة العربية الإسلامية تركا علم الدراسات السبئية إلى حوزة مؤرخى الشرق القديم أو علماء الاستشراق الحبشى ، ومنذ نهاية القرن التاسع عشر نمت المادة العلمية فى ميدان الدراسات السبئية بسرعة كبيرة وذلك بفضل ظهور المطبوعات المحديدة التى نشرت الخطوط العربية الآثرية فى الجنوب . لكن لم تظهر فى هذا العلم الكتب التعليمية العادية : فلم يكن ثمة ، خلال مدة طويلة ، أى كتاب نحو أو قواعد .

وكتاب القراءة لم يظهر إلا فى العقد الرابع من هذا القرن بل لا يوجد حتى الآن أى معجم لغوى. وقد كانت أداة العمل الأساسية عادة فى هذا العلم . "Corpus" ، فهرس بحموعة الخطوط الآثرية باللغة السامية الذي يطبعه الجمع العلمى الفرنسي للخطوط الآثرية . وأخيراً ، أضيف فى السنوات الآخيرة إلى وسائل العمل فى هذا العلم "Répertoires" ، فهرس لكل ما طبع ونشر من الخطوط الآثرية العربية فى الجنوب ، وفيه إشارات إلى الآبحاث الهامة عن هذه الخطوط الآثرية وظهر بالتدريج فى كل بلد تقريبا متخصص فى الدراسات السبئية وقد يقرب عدده الآن من عشرة أشخاص فى العالم كله .

وكما يحدث غالبا فى العلم فإن أعظم العلماء لا يولدون دائما فى أعظم البلاد . وحتى العقد الرابع من هذا القرن كان أعظم المتخصصين فى الدواسات السبئية من النمارك وبلجمكا وإيطاليا .

ولم يكن لدينا مطلقا فى بحموعاتنا للآثار العربية القديمة فى الجنوب أية نماذج. مهمة إلى هذا الحد أو ذاك . ولم يتـكون لدينا أى تراث فى هذه الناحية .

فقد كان مستعربونا مرتبطين دائمًا مع الشرق الإسلامي أكثر من ارتباطهم

عمع الشرق القديم أومع الدراسات السامية . ولم تتولد لديهم أية مبادرة من هذه الناحية أيصا .

ولم يكن يحمل أحيانا على التفكير فى , العربية السعيدة ، سوى تلبيحات غامضة من صدى الاساطير القديمة . لـكن هذه التلبيحات لم تجد لنفسها إسناداً فى مادة الآثار الحقيقية فذهبت دوتما أثر إذ حجبتها بالتدريج صور أقرب لنا من الثقافة العربية فى عصر الحلافة .

هكذا كان الا مر معى أنا أيضا . وقد تمثل أمامى فى سنوات التلذة الملدرسة الثانوية وفى هالة من الرومانتيكية والنموض نموذج ملكة سبأ التىذهبت فى وقت ما إلى سلمان الحكم لتختبر حكمته وتطلب منه حل بعض الالفاز

وفيا بعد وجد هذا النموذج لنفسه قبسا من النور فى قصة إسلامية عن الملكة بلقيس . وكنت قد عثرت على هذه القصة مصادفة فى كتاب القراءة العربية الذى وقع فى يدى عندما كنت فى السينة الأولى بالجامعة . وقد مدت الدراسات الحبشية فى تلك السنوات جسرا للعبور إلى جنوب الجزيرة العربية .

وعندما كنت أستعد لامتحان الماجيستر اعتبرت من المهم التعرف ولو قليلا مع كتاب خوميل للقراءة بلغسة جنوب الجزيرة العربيسة المطبوعة بطريقة الليتوغراف. وكان هذا المكتاب هو المصدر الوحيد آنذاك .

ولم يكن هناك غداء جيد في حقل الدراسات السبئية . والتعويذة المعروفة من جنوب الجزيرة المعربية وجدت في مجموعة ن . ب. ليخاتشيف المملوءة بمختلف العجائب . ولحكن هذه التعويذة لا تتضمن إلا ستة رموز سبئية . وقد قمت بكتابة مقالة استهدفت منها اكتال المعلومات بصورة أكثر من استهدافي اغناء المعرفة عن ثقافة جنوب الجزيرة العربية بصورة جدية .

وعندما كنت أنطلع أحيانا فى الصور أو الرسومات الآثرية المـأخوذة بن المتاحف الأوروبية لم أكن أفكر مطلقاً فى أنه قد تأتى لحظة أفك فيها بنفسى رموز خطوط أثرية لم تقع فى يد أحد من قبل ، وأن أحدد أهمية هذه الخطوط.

وقد حدث هدذا فى وقت متأخر جداً ، سبة ١٩٢٠ ، عندما نسيت كثيراً من المعرفة التى اكتسبتها أثناء استعدادى لرسالة الماجستير . ولم أكن أظن أن هذه المعرفة ستكون ضرورية فى وقت ما لحل هذه المهمة غير المنتظرة .

وفى نهاية العقد الثالث من هـذا القرن ارتبطت لأول مرة علاقاتنا الرسمية المباشرة مع اليمن . وكان مركز هـــذه العلاقات هو تمثيلنا التجارى فى صنعاء العاصمة الحالية لليمن السعيدة .

وقد استدعت هذه العلاقات ظهرر فيلم عن اليمن ، وظهور بضعة كتبصغيرة تحتوى وصف رحلات فى هذه البلاد الغامضة فيا مضى والتى كان يصعب الوصول إليها . وإلى جانب هذا كان لهمذه العلاقات بعض النتائج العلبية . لمكتها لم تكن الأسف فى ذلك الحجم الذى يريده المستعرب .

وقد قام الاشخاص ذوو التحصيل الاستشراق الذين كانوا هناك لمقاصد خيرة بجمع مادة عن اللهجة البمنية مبتدئين من السكلمات المفردة والأشكال الشحوية حتى ألوان الحوار المتصلة . وجمعوا نصوصا من الادب الشمي ، بل وحتى بعض القصص .

وقد جمعت كمية هائلة من هذه التسجيلات لكنها سجلت بدون سابق إعداد تخصصى ، وبدون معرفة لعلم اللهجات العربية ، وبدون المعرفة الأساسية لطرق التسجيلات المقررة فى العلم . وظهر أن كل هذه المواد تقريباً ، هى بدون نتيجة العلم وذلك لعدم إمكانية المراجعة الجدية لصحة هذه التسجيلات فى أماكنها .

وهكذا كانت الصورة حزينة ، ومثلها كانت أيضاً تلك الصورة التي فتحتها ، الآثار القديمة ، التي اشتريت بكثرة من اليمن . ولا شك في أنه كان أكثر فائدة لو أن الذين سافروا إلى هنالك وضعوا لانفسهم هدفا يرى إلى إكال بحموعاتنا الاثنوغرافية أو يرى إلى شراء المخطوطات العربية التي كانت توجد هناك ، عندئذ كان من المحتمل أن يكون الأسف أقل بدرجة كبيرة جداً . وواضح أن هواتنا لجمع الآثار القديمة لم يظنوا أنه تطورت في اليمن منذ وقت قديم حرفتها الخاصة

بتزييف الجديد حتى يبدر قديماً والأساس الذى يستند عليه هذا التزييف بصورة واسعة جداً هو الأساس التجارى .

فنى صنعاء نفسها بل وأكثر منها فى المدن الصغيرة والقرى المجاورة لها توجد بعض المحلات العجيبة للصناعة اليدوية . وفى هذه المحلات غالبا ماكان الصياغ أو الجواهرية أو النقاشون ، يقومون بتزييف الحطوط الآثرية على البرونر ، والحجر بحيث يصبح مشابها للتماثيل القديمة والتعاويذ المختلفة . ولم يكن الإقبال على هذه التجارة فى صنعاء كبيراً ، لأنه كان يعيش هناك عدد صغير جداً مر الأوروبيين . وإنما كانت هذه البضاعة تصدر بصورة أساسية فى صناديق كاملة على ظهور الجمال متوجهة بطريق القوافل إلى عدن حيث كان مهرة التجار يبيعونها بالمرفق السفن العابرة المحيطات التي ترسو بعدد كبير فى هذا الميناء .

وكان السياح من مختلف القوميات يقبلون بسعادة على شراء هـذه , الآثار الألفية من اليمن السعيدة ، . بل وشكلوا منها أحيانا بحموعات كبيرة أثناء عودتهم من رحلاتهم إلى الشرق الأقصى أو الهند أو حول العالم .

ولكنهم كانوا يصابون بخيبة أمل مريرة فى هذه المجموعات عندما يلقى أى. متخصص نظرة عابرة عليها . ومع هذا ففن التزييف ما زال مزدهر آحتى الآن . وقد اشترى من هذا الإنتاج المزيف زبائن عابرون وكان بين المشترين أبناء. وطننا أيضاً .

وكان ذلك مدعاة إلى تنمية تشاؤم قاس لدى ، فقد ابتدأت أتصور أن أى. أجنبي عابر يسافر إلى الىمن فى القرن العشرين بدون استعداد تخصصى واستقصاء دقيق لن يحد أى شى. ذا قيمة بالنسبة للعلم . إلا أننى وجدت ذات مر أنى كنت. عنطئاً .

فنى بداية عام ١٩٣٠ جاءتى طبيب كثير الترحال ، أحضر بناء على طلب صديق له كان يعمل آنذاك فى تمثيلنا التجارى فى صنعاء ، لوحتين برونزيتين مكتو بتين بلغة جنوب الجزيرة العربية .

وكان من اللازم تحديد أهميتهما العلمية ووضعهما في حالة ثبوت أصالتهما سد في أنسب بحموحة لها من بحموعاتنا . ولعله يمكنني أن أميز التزييف على الفور إذا كان عاديا وغير دقيق وعندئذ يكون الامر سهلا هينا .

أما بالنسبة لها تين اللوحتين فقد ظهرت أماى مشكلة كبيرة من الوهلة الأولى ، هي أنه إما أن يكون ترييفهما ممتازاً وإما أنه ، لأول مرة طيلة هذه السنين ، وقع لدينا آثر حقيق قديم من جنوب الجزيرة العربية . لكنني لم أصدق هذا الاحتمال الآخير مع أن اللوحتين لا تتشابهان مطلقا من ناحية الشكل الخارجي مع كل ما رأيته حتى الآن من الآثار التي وصلت حديثاً من الهين و فالبرونز مخضر تماما وبعض الأماكن مغطاة بصدأ قديم شكله يذكر بالبرونز الصيني القديم والسطح الخارجي أيضاً بما عليه من رمل ملتصق كا لو كان يتحدث عن إقامة طويلة في باطن الأرض .

وشكل الحروف بخطوطها ألثابتة الرائعة يتميز تماماً عما وقع في يدى من التماذج المزيفة . إلا أن حل هذه المسألة بناء على المعطيات الخارجية عملية فجة جداً . وكان يلزم في الدرجة الأولى تحليل وتفسير ما تتحدث عنه وكيف تتحدث . ومثل هذه العملية لم يحدث لى مطلقا أن قمت بها .

وكان دخول التجربة الآولى عملية مخيفة . وبالطبع كان من غير الممكن رفض القيام بها . فهذا ما لا يسمح به شرف علمنا . وكان من غير المريح في حقيقه الآمر أن نستمع إلى نصيحة بعض بمثلينا الذين أرادوا إرسال الخطوط إلى إيطاليا للتحقق من صحتها لعدم وجوم متخصصين في هذه الناحية لدينا . وهذه النصيحة عرفتها قبل أن أتسلم هاتين اللوحتين في يدى ، لسكها لم تكن مرضية لى إلى حد كبير . ولهذا دفعتني بصفة خاصة إلى القيام بهذا العمل . وقررت ألا أتسرع ولا أتأثر قبل الآوان . وكانت إجابتي أنهاتين اللوحتين تبدوان لى ، من الانطباع الآول ، حقيقيتين أصليتين لسكن تحليلهما يتطلب بعض الوقت .

وكان من اللازم قبل كل شيء استيضاح ما إذا كانت توجد لوحات ما الم خاتين اللوحتين في المجموعات الأوروبية ، وإلى أية درجة تتفق ها تان اللوحتان مع هذه اللوحات المائلة في المحتوى والمضمون . وكان من السهل العشرور على اللوحات المائلة ، بفضل فهرس مجموعات الحطوط الآثرية السامية (Corpus) المطبوع في باريس والموجود في مكتبتنا . وظهر أن اللوحات المعروفة حتى الآن هي أربع أو يمعني أدق ثلاث ونصف ، لأن إحداها لا يوجد منها سوى النصف العلوى فقط . وأنه توجد إثنتان منها في لندن وإثنتان في فيينا . وهذا الواقع قوى تشككي . وكان من الصعب الافتراض أن مثل ها تين اللوحتين النادرتين السطاعتا أن تقعا بالصدفة في يد مشتر عابر . فإن تجار الآثار القديمة اليمنيين يعرفون جيداً قيمة الآثار القديمة المحتينية ، وكان يمكنهم أن يبيعوا ها تين اللوحتين عريد من الربح .

على أن الحل التدريجي لرموز النصوص لم يكشف لى عن شيء يمكن أن يشير إلى وجود تروير. وأمكنني بسرعة أن أفسر معنى مضمون ها تين اللوحتين وذلك بفضل اللوحات الماثلة الموجودة في الفهرس. وها تان اللوحتان كمثيلاتهما من النماذج التي عرفت من قبل، هما من اللوحات التي تعرف بما يسمى و بلوحات الاستغفار، التي كانت تعلق في المعابد و تتحدث للجميع عن تلك الدنوب التي الرتكبا من قام بتعليقها.

ولما كان غالباً ما تتردد أسماء النساء فإنه أمكن الحكم بأنه من المحتمل أن المذنبات كن كاهنات في معابد جنوب جزيرة العرب . وأن ذنوبهن هي عادة أخطاء في القوانين أو النذور ، وأغلبها يتعلق بالمراسيم والطقوس الدينية . على أن أسماء التائبات والمستغفرات (التي وردت في اللوحات) هي أسماء مختلفه ، أما المعبد فتغلب عليه تسمية واحدة .

وكان من الوضح أن أكثر هذه الخطوط يرجع فى الأصل إلى مكان واحد . على أنه قد نشأت ضعوبات عند تحليل هاتين اللوحتين ، لا سيا عندما صارت اللوحات الماثلة المعروفة لى غير كاملة وكافية . وبما حيرنى أنه ظهرت فى اللوحتين أسماء آلهة وشخصيات بجهولة حتى الآن . ووجدت كلمات وتعبيرات غير معروفة

لدى أيضاً . ولم أكن أصدق تماماً أن هاتين الموحتين اللتين ظهرتا عندنا تحملان ثروة كبيرة لمعلوماتنا لا من وجهة نظر ثقافتنا العامة فحسب . بل وتحملان أيضاً العلومات الخاصة بمسائل محددة تتعلق بذخيرة الكلمات والاسماء الشخصية . ولقد اعتقدت أنه لما كانت قراءاتى عن الآثار باللغة السامية قليلة ، ولما كنت لم أحصل على هذه القراءات إلا في أثناء حركة عملي على الموحتين ، لذلك فإن بعض الحقائق بقست لى بيساطة غير معروفة .

وعندئذ قررت أن آخذ الامر بطريقة مألوفة جيداً ، وأعنى بها الروابط والصلات الدولية بين العلماء . وبدأت أتوجه إلى متخصصين كبيرين فى الفسا . والدانيارك من أجل الاستفسار عن الاسئلة التي تواجهي . كان أولهما قد تعرفت به عن طريق المراسلة . وقد اشتغل كثيراً بالشعر العربي فى أعوام شبابه ، وقبل أن يتركز فى الدراسات السبئية . وكان رأيه مهماً لى بصفة خاصة كعالم قريب من محموعات فيينا ، وبالطبع كخبير بلوحات الاستغفار الموجودة هناك . أما الباحث الدانياركي فكان قبل ذلك بوقت قليل قدقام بنشر أول جزء من الفهرس الكبير الآثار العربية القديمة ، الله .

وسرعان ما ارتبطت المراسلات بيننا ، لكن الفرق في مزاج كلا العالمين كشف لى عن أشياء ممتعة جداً . ولعل الزميل من النمسا هو المستشرق الكبير الوحيد من اليونانيين . وقد حاول بطيبة خاطر تفسير النواحي التي لم أفهمها والتي يمكن أنها كانت تبدو له أحيانا أشياء أولية بسيطة . وقد دلى على الوقائع المائلة والمختلفة وتقدم باراء مغايرة ، وأيدني في اعتقادي حسول أصالة اللوحتين . أما الدانياركي فيكانت علاقته في أكثر صرامة . ولعله لم يود أن يغرق نفسه في تفاصيل هاتين اللوحتين ، وأكد لى أنه يلزم أولا توضيح ما إذا كانت هاتان اللوحتان المرونزيتان حقيقيتين بالفعل أم لا . وهل تساويان أن نحطم عليهما رؤوسنا أم لا ؟ وأبدى استعداده ، في حالة إرسال صور هاتين اللوحتين ، لإعطائها إلى أحد تلاميذه لدراستها ، وعلى حد تعبيره فإن هذا التليذ اشتغل خصيصاً على مثل هذه المواضيع .

لـكننى وجدت أنني لو عملت برأى هذا العالم الدانيماركي فإن هذا يعسى

الاعتراف بعجزى . والتخلى عن قصب السبق لعلمنا قبل اختبار جميع الوسائل والطرق في بحث اللوحتين ، وكان هذا بالطبع مخجلالى . ففضلت أن . أحطم رأسى ، ، وواصلت لجونى النادر لطلب مساعدة ذلك الاستاذ الخير من مدينة . جرائس .

وتحت إصرارى أخذت المخطوط تتضح لى أكثر فأكثر ، وإن يكن ببطه ، حتى خطوط اللوحة الثانية التى تعانى بعض أماكنها من الصدأ معاناة شديدة .. فانفتحت لى بالتدريج رموزها المتآكلة تماماً من النظرة الأولى . وساعدتنى كثيراً في بعض الحالات عين حادة فى تعرف رسم الحطوط ومتخصصة فى تطورها ، وأعنى بها عين زوجتى التى سهلت نقل ورسم صوره الاصل لاجل طبعه على الزنكوغراف . فلم تكن فى مطابعنا الحروف السبئية بالطبع . ولقد خاطرنا وجددنا بتحفظ بعض الحروف المسوحة تماماً وبعد أن نشرت مقالتى عن خطوط اللوحتين قام خبير متخصص فى تجديد الآثار بتنظيف اللوحتين وظهرت بعض رموزهما أكثر وضوحاً ، وأسعدنا أننا و جدنا أن افتراضا ننا و تجديدا تئا للرموز كانت صححة .

وقويت ثقتى فى أصالة اللوحتين اللتين وقعتا فى أيدينا: ذلك لأنه لايمكنأن. يقوم بتزويرهما هكذا بمنتهى الدقة إلا خبير عظيم وعالم كبير، وهو ما لا يمكن افتراض وجوده فى جنوب كل الجزيرة العربية. صحيح أنه قد بتى هناك احتمال. آخر هو أنه يمكن أن تسكون خطوط اللوحتين قد نقلت حديثاً من أصل قديم. لكن مثل هذا الأصل لم يعرف فى العلم حتى هذه اللحظة.

ومعنى هذا أنه حتى إذا كانت اللوحتان هما فى الحقيقة صورة عن الأصل. فإنهما ما تزالان إذن منطويتين على أهميتهما العلمية .

وبالتدريخ ، خطوة بعد خطوة ، عملت كل ما كان في وسعى . وقررت أن أطلق سراح اللوحتين لحـكم العلم الدولى . فنشرت صورتهما مع دراستي لهما: التي استطعت أن أفوم بها في حدود قدرتي . وعملت كل هذا بخوف شديد . وكان يساورني خوف ضئيل من أتني ريما أكون قد أخطأت في قراءة. أو تفسير بعض التفصلات الجزئية . وأردت أن يقوم أى عالم بتفسير ما بنى مشكركا فيه الدى . لكننى خفت أن يظهر فجأة أن اللوحتين مزيفتان . فأجلب لنفسى سمسة سيئة طول الحياة مثل أو لئك الفرنسيين في الآثار القديمة الذين لم يستطيعوا اكتشاف تزييف . تاج سايتافيرن ، المشهور من مدينة أوديسا .

على أنه قد ظهر دليل آخر في صالحي حتى قبل صدور مقالتى . فقد جرى في معمل كيميائي تحليل للبرونز الذي صنعت منه اللوحتان . وأظهر التغيير الذي طرأ عليهما أن اللوحتين استمرتا في الارض ما لا يقل عن ألف عام . وهذا الواقع مرتبطاً مع الاعتبارات السابقة المتعلقة بنصوص اللوحتين حل المسألة من وجهة نظرى بصورة قاطعة . ومع هذا بني عندى شيء من الخوف .

على أنه سرعان ما طار هذا الخوف تحت تأثير الاستجابات الأولى للشر اللوحتين. وأدت قلة المتخصصين إلى أن جميع المتخصصين في الدراسات السبئية استجابوا لهذا الكشف الجديد بمختلف الوسائل. وأظهرهذا الكشف مرة أخرى كل دولية العلم في بجال دراساتنا.

وبهذه المناسبة قام أكبر بمثلي هذا المجال وهو بلجيكى ، بكتابة مقالة خاصة عن خطوط اللوحتين. وأشار إلى بعض آثاره المخاصة في تفسير بعض التفصيلات إلا أنه أقر صراحة بأصالة اللوجتين وبعد عدة أعوام قام هذا العالم بتسجيل اللوحتين في Répertoire (فهرس الحظوط الآثرية) لجنوب الجزيرة العربية الدي ألف بناء على طلب المجمع العلمي الفرنسي للخطوط الآثرية. وبهذا فإن هذا العالم وطد تماماً مكانة ها تين اللوحتين بفضل سمعة هذا الفهرس. وبعد ذلك صدر كتاب عن تحليل الآسماء السامية الجنوبية القديمة ، وفيه ضي هذا العالم ها تين اللوحتين . وقام عالم إيطالي في كتابه المتعدد الآجزاء عن فكرة الاستغفار في أديان كل العالم بإلقاء ضوء عميق على أهمية ها تين اللوحتين في التاريخ الديني واستجاب لها تين اللوحتين أيضاً ذلك البطل في الدراسات السبئية في المانيا البالغ من العمر ثمانين عاماً ، وكان قد ورث اهتامه بهذه الدراسات عن والدة الذي كان في وقت ما من الرواد الآوائل في هذا المجال .

وقد استطاع هذا البطل أن يجمع بين دراسته العميقة للشرق الأدنى ، وبين

الهتهامه بجنوب الجزيرة العربيسة . وهو أيضاً لم يشك في الإعتراف بأصالة اللوحتين . وبفضل مقالتي التي نشرتها ، تعرفت مع العلماء الانجليز الناشئين في الدراسات السبئية الذين آخذوا يتوجهون إلى بأسئلة مختلفة ، غير عارفين أنني لست إلا ضيفاً طارئاً على هذا المجال العلمي . أما ذلك الزميل الدانيماركي فقد تغلب على تشاؤمه الأول. وفي مقالته عن ثقافة جنوب الجزيرة العربية التي كتبها خصيصاً لمجلتنا , أخبار التاريخ القسديم ، ، أشار إلى مقالتي دون أي تحفظ أو إعتراض . وهكذا فإن , إجماع الأمة ، هذا بشكله الحاص في , جمهورية ، العلم الدولى ، هدأني تماماً وكان مكافأة لى على كل ما عانيت وقاسيت في تحليل هاتين اللوحتين .

وكان لهذا الإجماع تتيجة , عالمية , أخرى .ذلك أنه عندما عقد المؤتمر الدولى للمستشرقين في ليدن ١٩٣١ . اختيرت لجنة خاصة لبحث ونشر الآثار القديمة لجنوب الجزيرة العربية ، كان ض هذه اللجنة ممثل بلادنا أيضا . وهكذا بفضل علاقتنا المعاصرة مع اليمن وقعت لدينا بالصدفة لوحتان أثريتان من ملكة بلقيس الاسطورية ويمكن أن تستخدما لدينا في وقت ما كبداية متواضعة التراث العلم المسبق .

## ٢ \_ رسالة من بلاد الصغد

( 1988 )

إن العالم السعيد هو الذي استطاع في عصره أن يراقب ميلاد وتطور فرع على جديد ، وهو الذي ظهرت أمام عيونه اكتشافات غير متوقعة ، وتطورت أمامه دراسية المواد المكتشغة . فخلقت بالتدريج صورة عظيمة بجهولة لأجيال البحائين السابقين . هكذا كان الامر في حياتي مع اللغة والثقافة الصغدية التي ازدهرت خلال عدة عصور في آسيا الوسطى ، بل وامتدت فروعها بعيداً خارج حدود بلادها . وعندما انهارت هذه الثقافة أمام ضغط العرب فإنها لم تفن تماماً بل انتقلت بطريقة طبيعية إلى مرحلة جديدة استمرت كخط واحد متصل في تطور ثقافة آسا الوسطى .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

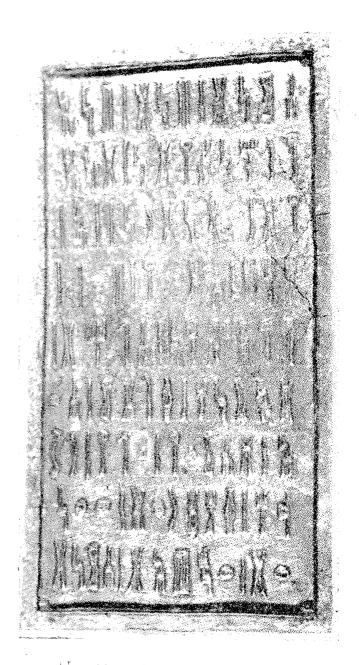

لوحة برونزية من اليمن عليها كتابة سبئية .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مجموعة صغدية . الفلاف . لينينفراد ، ١٩٤٣ .

ونظرت من جانبي كمتفرج على المحاولات التي لا تسكل ، وعلى السعادة التي يحس بها العلماء جيداً في اكتشافاتهم ، فيا قام به رفاق الآكبر منى سنا في فسكهم بإصرار وخطوة بعد خطوة لرموز السطورالمجهولة منذ وقت قريب ، هي سطور المخطوطات الصغدية التي كان يتوالى اكتشافها ، ولم أكن أفكر مطلقا في أنني كستعرب بعيد عن تاريخ آسيا الوسطى ، سيقدر لى أن أمارس بدوري هذا المعمل .

ولم أكن أفسكر مطلقا أنه سيقع في يدى أثر عربى فريد من نوعه لا يقدر بثمن للعلم، ويعكس بوضوح تلك اللحظة التراجيدية للصراع الآخير بين الصغديين والعرب. لسكن هكذا أراد لى القدر. فني لينينغراد وعلى إحدى المناصد استلقت المخطوطات الصغدية والعربية جنبا إلى جنب، وجلس مستشرق في العربية ومستشرق في الفارسية جنبا إلى جنب أيضا ينظران باهنهام في الحروف شبه المنسوحة. وأنه لمن الصعب أن نحدد أيهما الذي تلألا أمامه أول شماع كشف طريق الرشاد. إنه الشماع الذي مس كليهما في آن واحد كأنه النيار الكهربائي.

فنى عام ١٩٢٧ فى مدينة ليثينغراد هاج المستشرقون فى الفارسية على أثر إشاعة تقول أنه قد اكتشفت فى تاجيكستان مخطوطات صفدية . ومن المعروف أنه لم تمكن قد اكتشفت مطلقا حتى تلك اللحظة أية مخطوطات صغدية فى بلاد الصغد نفسها . وما اكتشف منها كان فى المستعمرات الصغدية فى تركستان الشرقية على أن الإشاعات تقوت ، وأخذ الناس يتحدثون عن آثار للمحفوظات اكتشفت على جبل موغ على الشاطىء الجنوبي لنهر الزرافشان . وأخيراً ، وفي خريف ١٩٣٧ على جبل موغ على الشاطىء الجنوبي لنهر الزرافشان . وأخيراً ، وفي خريف ١٩٣٧ أعدت بعثة صغيرة قامت هناك بحفريات منظمة . وتأكد كل ما قيل . فشروة المواد الصغدية التي اكتشفتها البعثة ، غطت بصوئها على كل الاكتشافات السابقة ، المواد الصغدية التي اكتشفتها البعثة ، غطت بضوئها على كل الاكتشافات السابقة ، المواد الصغدية بعض المخطوطات الصغدية بعض المخطوطات المعدية المعلمة المعلمة والموادة السياسية المعقدة الآسيال الموادة السياسية المعقدة الآسيال الموادة السياسية المعقدة الآسيال الموادة السياسية المعقدة الموادة الموادة السياسية المعقدة الآسيال في ذلك العصر .

و أخذت أخبار المخطوطات العربية تعلير إلى لينينغراد قبل عودة البعثة . لمكن هذه الأخبار حملتني على التشاؤم وقلما افترضت احتمال وجود اكتشافات قيمة بين المخطوطات. وقيل أن هذه المخطوطات مكتوبة على الجسلد . لمكن ما عرف من الوثائق العربية الممكتوبة على الجلد فى كل العالم حتى ذلك الحين هى ست فقط . وكان من الصعب الافتراض بأنه فى تاجيكستان بالذات . وليس فى البلاد العربية توجد زيادة لهذا العدد . وكان أسرع ما تخيلته هو أن هذه الورقات هى من أوراق الرق التى كتب عليها القرآن ، وبالطبع قد يكون ذلك شيئا ممتعا ، لكننى لم أتصور وجود شى م ذى ندرة خاصة .

ودعمت هذه الفكرة رسالة من رئيس البعثة فريمان ، وهو رفيق الأكبر في سنوات الدراسة بالكلية ، أخبرنى فيها فيها أخبرنى ، أنه وجد من حفريات البعثة قطعة جلدية صغيرة رقيقة ، عليها كلمة عربية واضحة هي «لا اله ... ويمكن أن تكون جزءا من الشهادة العادية للعقيدة الإسلامية . وحقيقة ، وصلت إشاعات أن من شاهدوا هذه الخطوطات في آسيا الوسطى ، رأوا هناك اسم طرخون وهو ما كان يسمى به أحد كبار الحكام الصغديين في عصر فتوح العرب ، لكنى ملت إلى أن أعزو هذا إلى الولع المغتفر من الراغبين في ربط المخطوطات المكتشفة بتاريخهم المحلى .

ومع هذا جذبنى حب استطلاعى إلى هذا العمل. وحاولت أن أتسلم صورة من المخطوط . لمكن لم يمكن تحقيق ذلك فى آسيا الوسطى لسبب ما . وتولد صراع بين السلطات حول مسألة ملمكية المخطوطات ، ومن الذى يجب اعتباره ما لمكا لهما جميعاً ؟ وأين ستخزن بعد ذلك ؟ ولمن توكل دراستها ؟ ووصلت المخطوطات لحسن الحظ آخر الأمر إلى لينينغراد . وهناك أيضا كان بعض الأخذ والرد فيما يتعلق بالمكان الذى تتم فيه دراستها . وعلى كل فقد عرفت فى كانون الثانى (يناير) ١٩٣٤ أن المخطوطات ستحفظ مؤقتا فى قسم الخطوطات بمكتبة أكاديمية العلوم . وكنت مريضا ودرجة حرارتى عالية ، إلا أنى لم أستطيع .

بالطبع أن أصبر أكثر من ذلك . وفى اليوم التالى توجهت إلى مبنى أكاديمية العلوم سائراً فى شارع الرصيف الجامعي الذي عرفته طيلة سنوات . ولم أذهب بمفردي بل كانت معى زوجتي التي انغمرت مدة العشر سنوات الاخيرة فى أسرار علم تطور المخطوط العربية وعلم خطوط الآثار القديمة ، لدرجة أنها تستطيع أن

تقرأ الخط السكوفى أحسن منى . وتذكرت معها ببشاشة كيف أنه منذ ربع قرن منى كنا نشاهد مساجد القاهرة ، وبسؤالنا عن بعض الخطوط الآثرية هناك ، أجاب بعض العرب المتعلمين القائمين هناك بتعجب: وأن هذا بالخط السكوفى ومن المتعذر قراءته! ، والآن فإن موهبتها فى فهم الخطوط وعينها الحادة ، قد ساعدانى مراراً فى فهم بعض الحطوط فى المخطوطات التى كانت غير واضحة لى ، رغم كل دراستى للغة العربية التى أعطتنى سنوات مديدة ، على ما يبدو ، حق التظاهر معرفتها .

فى الطابق الأسفل السكتبة ، فى قسم المخطوطات ، وجدنا عند المنضدة السكبيرة البان ( السيد ) فريمان كما تعودنا أن نسميه منذ سنوات التلذة بالجامعة . وكان غارقاً فيما حملته البعثة من السكتابة أو « العصى ، الصغدية . وكان مغترباً بأفكاره وخياله مع المخطوطات الصغدية ، مع أنه كان يبدو عليه كالعادة هيئة الصرامة والجد بنظارته الدائرية التي كان يرفعها إلى جبته كل دقيقة . وكان قد أعد لنا مظروفاً فأخرج منه وثيقة راغباً فى معرفة الانطباع الذي ستثيره فينا . ومن الناط, قد أكد كما ألفارة الأولى شعرت أنني قد صرعت تماماً .

ولست أدرى أمن ارتفاع حرارتى أو من انفعالى ، غلى الدم فى رأسى وعلت عيناى غشاوة ، بوهن فى يدى ، أمسكت بقطعة الجلد البالية التى أكلها الدود . ولم أر من خلال الغشاوة الحمراء سوى حروف عربية متقطعة . ولم أستطع أن أميز أية كلمة عربية واحدة مرتبطة . وأخذ قلبى ينبض كأنما كان يريد أن يقفز من صدرى . وكان أول ثىء مرعب خرجت به ، هو ، أننى لن أفهم أى شىء ا ، . ولكن الحنجل إعترانى . فحملت نفسى بشدة كبيرة على النظر مرة ثانية ، إلا أن وجدت نفسى عاجزاً عن النظر بثبات . فقد ابتدأ يكسو عينى ضباب أحمر . وجمعت كل إرادتى بدفعات عصبية يتفق إيقاعها مع إيقاع نبصات الدم .

وأخذت أتطلع فى هذا المكان أو ذاك من الوثيقة. إذ لم يعد فى وسعى أن أثبت النظر على أى شىء لمدة طويلة. وتوالت الأفكار محمومة عند كل دفعة. وبدون وعى همست: و نعم، فى السطر الأول بقايا صيغة الابتداء العادية والبسملة عن يعنى أن هذا بداية لشىء ما وليس مقطوعاً من الورقات الداخلية...

ها أنه يوجد حقاً فى الوسط اسم طرخون ... وإذن فهذا ليس قرآ ناً ... لـكن ما هو إذن ؟ . .

ثم يبتدى السطر التالى بصورة أكثر سوءا فمع أنه واضح أن الكلمة تقرأ وستى ، لكن هذه الكلمة لا يمكن أن تكون باللغة الفصحى لأن كلمة وستى ، لا تستخدم إلا فى العامية ومعناها وسيدتى ، لأى شيء إذن يوجد هذا هنا ؟ فى نهاية أحد السطور و ديوا ، و فى بداية السطر الثانى وستى ، ... ، و فأة و من جديد طرقت دقات النبض : و أليس من الممكن هنا أنهما لفظ لكلمة واحدة بحزءة ؟! إن مثل هذه التجزيئة توجد فى كتابة أوراق البردى العربية الإسلامية من مصر : ديواستى ... ديواستى ... لا يوجد مثل هذا الاسم ! . . ها هو طرخون يذكر فى الكتب عن آسيا الوسطى ، ولا يوجد هناك أى ديواستى ...

لمكن ما يوجد بوضوح هنا هى كلمة ديواستى ... ، وتوجهت صاحبتى بالمكلام إلى فريمان وقالت له متعجبة : , هل يوجد لديكم فى الوثائق الصغدية أى اسم ديواستى ؟ ، . فارتعد فريمان ورفع نظارته على جبهته وقال لها فى النهاية بتعجب بجهول : , لا ... لمكن ذكر فى كل مكان اسم مشابه لمكلمة , ديوانستيج ، ولعلها كلمة مرتبطة بكلمة , ديوان ، ولعلها لقب ... ، وصحت : , لكن هنا لا يوجد فى المكلمة العربية حرف , ن ، فالمكلمة ببساطة هكذا : ديواستى!.. ، وفأة لمعت لى فنكرة جديدة ، فقفرت من على المكرسى ، وهربت . وأثار ذلك وفأة لمعت لى فنكرة جديدة ، فقفرت من على المكرسى ، وهربت . وأثار ذلك دهشة كبرى لدى جميع الجالسين على المنضدة ، ولدى المستشرق الناشي من الدراسات دهشة كبرى لدى جميع الجالسين على المنضدة ، ولدى المستشرق الناشي من منظرى الجنونى، ومن ذلك الحوار الغريب .

وهرولت على السلم الجانبي لأسرع إلى الطابق الثامن ، حيث يوجد معهد الاستشراق، والقسم الاستعرابي. وهناك على الرفيقوم إثنا عشر جزءاً لمؤرخنا الأساسي الطبرى ، وكان يزهو في نفسي أمل ، فلعلني أجد فيه فجأة حل لغز ذلك الاسم الذي طفا . فقد كنت في حالة لم أكن أستطيع معها أن أبين بوضوح ما حدث لى .

ووصلت إلى الرف المعروف لدى جيداً وأنا الهث من الجرى ، وتناولت فهرس مجلدات الطبرى وأخذت أتصفحه محموماً محمًا عن اسم مشابه لذلك الاسم . كان كل شيء يبدو في عيني مزدوجاً ، إلا أنني نظرت بسرعة في جميع المكلمات تحت حرف ، د ، حتى نهاية الحرف . و لمكن لم يكن لمكلمة ديواستي وجود ، \_ وهبط قلبي حزينا . وفجائة وفي بعض السطور السفلي لمحت أماى كلة ، ديواشني ، فكدت أصرخ : ويا سلام ، الفرق في النقط فقط ! أنهما شيء واحد! ، لمكنني لم أصدق نفسي . فأخذت أتصفح تاريخ الطبرى نفسه تحت رقم الصفحات التي أشار إليها الفهرس .

وهناك لم يكن أى احتمال للشك . فني تلك الصفحات يدور الحديث عن آسيا الوسطى ووصف حوادث بداية الأعوام المثوية الهجرية . على أننى لم أكن فى حالة تسمح لى بأن أدقق النظر ، ولم يعد هناك أى تردد بعد ذلك ، وفى داخل نفسى كما لو كان كل شيء يتلألا ، وهروات بسرعة متجها إلى أسفل ، ليتني كنت أصغر بعشرين عاماً فأهبط السلم منزلقاً على درا برينه . وهبت كالزوبعة فى قسم المخطوطات ووقعت على السكرسي ، ولم أستطع إلا أن أهمس لفريمان الذى لم يفهم سبب هرولتي غير المنتظرة : , لقد وجدت ديواستي ا ، .

وقد كان ذلك غير متوقع إلى حد أن ، ثلاثة أزواج من العيون نظرت إلى بتعجب يشوبه خوف . وعندما هدأت قليلا بينت بعبارات متقطعة حقيقة الأمر ، فعمت البهجة الجميع وشعروا للتو أن هذا الاكتشاف قد اتضح وأنه وقع في يدى خيط هاد .

وقد حدث لى رد فعل على الفور بعد كل تلك الانفعالات . فقد شعرت،

بانهيار قرتى تماما ولم أستطع فى ذلك الصباح أن أدرس الوثيقة أكثر من ذلك. ولسكننى صرت هادئاً . وما يزال بانتظارى عمل طويل جداً وصعب جداً . لكننى كنت أعرف تماماً أننى أقف على طريق الرشاد . وفى اليوم التالى وبمزاج مختلف تماما بدأت بتسلسل فى فك رموز هذه الرسالة وبالدراسة التفصيلية فى صفحات مؤرخنا الطبرى ، التى تتناسب مع هذه الرسالة .

ومنذ ذلك الحين فقط استطعت التطلع فى هدوه إلى تلك الخطوط التى لم تعد تخيفى ، وإذ ذاك فقط استطعت أن أقدر كل تقاسيم جمال الرسالة التى كتبها خطاط الديوان الحبير . وكان كل يوم يحمل السعادة والحزن معاً . وتداخلت الاكتشافات الصغيرة مع خيبة الأمل . لكن كل هذا لم يكن شيئا مرعبا لى . ذلك أر قطعة الجلد التى انكشت ، وظلت فى الأرض مدة اثنى عشر قرنا لم تستطيع أن تخنى أسرارها لدى التحليل الدقيق الذى قام به عالم فى تطور الخطوط الأثرية . ولم تستطيع هذه القطعة الجلدية أن تصمت أمام شهادة العيان للمؤرخ الذى حفظت أخباره فى كتاب الطبرى الذى لا يقدر بشمن .

وفى الحق، لقد كان اسم ديواستى مفتاحا لكل شىء، فهو لم يوضح هذا الرسالة العربية فحسب، بل ووضع أساسا ثابتا لفهم الوثائق الصغدية. وظهر أن الديواستى كان أميراً صغديا، وقعت بقايا محفوظاته فى يد تلك البعثة على جبل موغ. وأن لغز اسم ذلك الامير العربى، الذى وجه إليه الديواستى رسالته، أمكن حله بمجهود أقل.

وحمل هـذا الاسم بدون انتظار تاريخ الوثيقة الدقيق وهو العام المشوى الهجرى أى تقريباً ٧١٨ ــ ٧١٩ م . وحرفا حرفا أمكن تملك جميع حقائق الرسالة. وأمكن بسرعة وضع قطعة الجلد المتآكلة ــ التي تحمل الصيغة الابتدائية للشهادة الإسلامية ــ في مكانها من الوثيقة .

وكانت البعثة قد وجدت هذه القطعة الجلدية منفصلة عن الرسالة. بل وأمكن بصورة أساسية إعادة بناء سطور الرسالة التي أكلها الدود الشره. والآن عندما أنظر إلى الصورة الشمسية للرسالة المكتوبة على الجلد بعد أن سوى انكاشها

أعجب أنا نفسى لاستطاعتنا فهم تلك السطور التى بقى من كلماتها حرف أو اثنان ، بل ولاستطاعتنا تصيد المعانى من الأما كن المتآكلة ، وشعرت بالفخر بعملنا وبطرقنا المضبوطة ، التى أمكن بها إيحاد أشياء كانت تبدو أحيانا من النظرة الأولى ، أنها هالسكة بلا رجعة .

وبدا لى أن الجميع شعروا مثل هـذا الشعور حتى المتخصصون فى المجالات الآخرى المختلفة تماما ، الذين اجتمعوا بعد أسبوعين ، فى شهر شباط ( فبراير ) فى جلسة من دورة أكاديمية العلوم ، التى كانت بمناسبة حساب ما قامت به البعثة على جبل موغ .

كان القراء يجلسون عادة فرادى فى زوايا متفرقة من قاعة القراءة لمعهد استشراق. أما فى ذلك الوقت فكانت هذه القاعة مكتظة، ولم تكن جميع الأماكن مشغولة فحسب بل وجميع عراتها تقريبا . ووصل الأمين الدائم لاكاديمية العلوم فى منتصف الجلسة وما أن فتح الباب ، حتى تراجع عفويا إلى الوراء . فقد كان المنظر غير عادى إلى درجة كبيرة بالنسبة لهذا الشخص ، العارف بصورة الجلسات الدورية لطائفة المستشرقين . وفى الحق ، لقد كان ذلك احتمالا . انه احتمالا بالبعثة ، التى أغنت العلم بمواد كانت غير معروفة ، وهو احتفال بالعلم نفسه ، الذى يتحدث بصوت مسموع عن قوته ، التى رفعت معرفتنا إلى درجة كبيرة أمام عيون الجميع .

وبالطبع لم تنته دراسة الوثائق بهذه الجلسة ، ولم تنته أيضاً بأن طبعت في تلك السنة ، المجموعة الصغدية ، بما فيها من وضوح للنتائج الاساسية العلمية وللأبحاث المتسلسلة لهذه الرسالة العربية التي أذ كرها الآن .

واتضح مع مرور الوقت أن اسم البطل الأساسى لهذه الرسالة يجب أن يقرأ ديو اشتى لا ديو استى. وأمكن التأكد من اسم القلعة التى المتجأ اليها مع أصحا به الصغديين بعد قطع العلاقات نهائيا مع العرب. بلو أمكن أيضا تحديد نوع الماعز الذى كتبت الرسالة على جلده . ولعل كثيرا من التفصيلات تظهر عند بحث هذه الوثيقة في المستقبل، وآمل أن يستطيع أجد قراءة الكلمات والحروف المتقطعة ــ

التى بقيت لنا لغزا \_\_ بصورة أحسن وأكل مما فعلت . إلا أن هذه كلها أشياء جانبية . فقد انفتح الطريق الرشيد منذ تلك اللحظة التى لمع فيها لأول مرة اسم غريب ملغز هو اسم ديواستى . انها لحظة الدفعة اللاشعورية للفكر ، لحظة الاكتشاف .

وكانت هذه اللحظة بداية لطريقة التحليل العلمى . وها هو ذلك الاسم يرن الآن . بفضل هدفه اللحظة ، رنينا قريبا ومفهوما لدى جميع المستشرقين في الفارسية وجميع مؤرخي آسيا الوسطى . وأن ذلك المسعرب ليشعر فرحا بأن الرسالة التي وقعت في يده من بلاد الصغد لم تكن أثراً مشهوراً ورائعا لعلم تطور المخطوط الآثرية العربية فحسب ، بل ومصدرا تاريخيا من الطراز الأول .

وبعد هذا الاكتشاف على جبل موغ دخلت دراسة الثقافة الصغدية في مرحلة جديدة من تطورها . لمكن قسوة القدر لم تمكن شخصين من القيام بدورهما في هذه الدراسة ، في حين أنهما كانا يملكان الحق في هذا أكثر من العلماء الآخرين جميعا ، احدهما هو س. ف. أولدنبورغ الذي كان بنفسه في آسيا الوسطى وفي تركستان الشرقية والذي أغنى بنفسه العلم بما عثر عليه من المخطوطات الصغدية . وكان في طريق الموت بسبب المرض العضال الذي أصابه وسمع وهو على سرير الموت حكاياتنا عن النجاحات الآولى في فك رموز هذا الآثر الصغدى . فسكان سروره لايقل عن سرورنا ، ورسم خطوطا لعمل المستقبل ولبعثات المستقبل التي كان يعرف جيداً أنه ان يكون له مكان فيها . لكنه كان يعمل طوال حياته من أجل العلم ومن أجل تنظيمه . وكان من البديهي له استمرار يعمل طور العلم و ديمومته . ولذلك فإنه هكذا بهدوء وببساطة ظل يتحدث عن المستقبل حتى فارق الحياة . ولهذا كان واجبنا نحوه أكثر من الآخرين هو أن نهدى إليه والمجموعات الصغدية ، التي لم يقدر له أن يراها .

أما الثانى فهو ف . آ . روز نبرغ الذى امتد به الأجل ثلاثة شهور ، وكان مدة طويلة خازن المتحف الآسيوى والزميل المخلص لاولدنبورغ فى إدارة هذه المؤسسة التى كانت فى وقت ما , المعهد ، الوحيد للإستشراق فى أكاديمية العلوم . وفى عشرات الاعوام الاخيرة من حياته ، درس بنجاح كبير المواد الصغدية .

وفك بإصرار ، وتسلسل ، رموز حطام المؤلفات ، والمخطوطات الصغدية القليلة التيكانت مخزونة في بحموعاتنا. ولما كان يملك قاعدة صلبة في الدراسات الفارسية ، فإنه سرعان ما صار واحداً من أوائل العارفين في العالم بالكتابة الصغدية . ولا أن دماغه قد تعب من مرضه الثقيل في أعوامه الآخيرة . ولم يصدق كل الصدق ما سمعه من الحكايات عن تلك الاكتشافات المتميزة العظيمة . ولعله كان من الصعب عليه أن يتقبل وهو الذي حلل طول حياته القطع والنسخ الوحيدة ، أنه قد اكتشفت الآن فجأة عدة عشرات من الوثائق التي أضاءت بوضوح جوانب لم تكن معروفة من الثقافة الصغدية المقربة إليه . وكان يشعر بتشاؤم وبصفة من قبل . ولعله كان يظن حتى آخر أيام حياته أنه قد يكون هناك شيء مخنى من قبل . ولعله كان يظن حتى آخر أيام حياته أنه قد يكون هناك شيء مخنى من سوء الفهم . وكان من المهدى لنا نوعاً ، ذلك التأكيد غير المنتظر ، للعظمة العلية لهذا الاكتشاف ، الذي بدا لهذا المتخصص شيئاً مستحيلا لا يمكن تصديقه وأنني نفسي ، كثيراً ما أتمني أن توجد في آسيا الوسطى في أي وقت ولو وثية عربية أخرى مماثة لهذه الرسالة الصغدية التي اشترت في العلم .

## ٣ \_ قرآن كوفى و (( جدة عربية )) ( ١٩٣٦ )

يمثل القرآن السكوفى من القرنين الهجريين الأول والثانى ، شيئاً نادراً جداً فى بحموعات المخطوطات . وتعتبر النسخ السكاملة منه أحادية فى كل العالم . وكان زينة مكتبتنا العامة مدة طويلة ، القرآن الذى يعرف بالعثمانى أو السمرقندى . وقد حمل إلى مدينتنا بأمر الجنرال فون كاوفان كغنيمة حربية عند غزو آسيا الوسطى . ثم عاد من جديد إلى آسيا الوسطى بعد ثورة أكتوبر . وبالطبع فإنه لم يكن مطلقاً فى يد الخليفة عثمان فى اللحظة التى مات فيها ، مثله كمثل توائمه التى عرف منها فى العالم ما لا يقل من ثلاث أو أربع نسخ .

ولكنها تنسب كلها أو ترجع إلى القرن الأول الهجرى . فإن تلك النسخة الكاملة لم تبق في لينينغراد .وكان الأمر هنا وفي البلاد الآخرى عادة ،أن القرآن

السكونى فى كل مكان ، يتمثل فى أوراق ناقصة من الرق يختلف عددها باختلاف الأماكن . بل أن مارسيل المشهور مؤسس المطبعة العربية فى مصر وقت حملة نابوليون ، والهاوى السكبير لفن الخطوط ولعلم تطور الخطوط الأثرية ، لم يستطع أن يحمل معه ( من مصر ) إلا أوراقاً منفردة وقع جزء منها فى مكتبتنا العامة . ولقد شكلت أمريكا طيلة القرن الأخير وبفضل ملايينها ، مجموعات فى مجالات مختلفة ، يكسف ضوؤها أحياناً بجموعات العالم القديم . إلا أنها حتى الآن ليست أسعد من هذا العالم فى المخطوطات السكوفية . وهى تقوم بنشاط بوصف وبحث الأوراق الجزئية المختلفة التى تقع لديها من وراء المحيط . إلا أن مثل هذه الأوراق الحكوفية لم تسكن تظهر بصورة كثيرة .

ولذلك يصبح من المفهوم كيف خفق قلبي عندما وقع في يدى ذات مرة . في خريف ١٩٣٦ ، بضع عشرات من الأوراق الرقية الكبيرة الرائعة بخط كوفي قديم . وكانت سيدة بجهولة قد حملت هذه الأوراق إلى معهد الاستشراق لتبيعها . وقالت أنها كانت قبل ذلك في المكتبة العامة ، إلا أنهم هنا لم يقبلوا على شراء هذه الأوراق عندما عرفوا أنها , قرآن , فخطوط القرآن ليس نادرا. ولم يسعني إلا الابتسام لدى سماعي هذا ، فقد كان من الواضح لى أنه لا يوجد عندنا في أي مكان حتى ولو ورقة أو ورقتين بمثل شكل هذه الأوراق . في حين أن السيدة حملت إلينا بضع عشرات منها . وكانت حالة الأوراق عظيمة ويتميز شكلها عما يقابلها من الخاذج العادية المعروفة بأن طولها أكبر من عرضها على عكس الخاذج العادية المعروفة .

ويتميز الخط نفسه بميل عادى إلى اليمين في أعلى الحروف يشير إلى قدم ليس بالقليل . ولم أنكل على نفسى بل قمت فيما بعد بالتحقيق من هذه الأوراق بطرق مختلفة . فتوجهت إلى إثنين هما أحسن العارفين عندنا بعلم تطور الخطوط الاثرية العربية . أحدهما هو خازن قسم المخطوطات لمعهد الاستشراق والثاني هو أستاذ تاريخ الفن الإسلامي في جامعتنا . توجهت إلى كل سنهما بطلب ابداء رأيهما في تاريخ هذه الأوراق .

وبالطبع فإنني أخفيت عن كليهما أنني سأتوجه الآخر . واتفق جوابهما :

فكلاهما اعتبر إن هذه الأوراق ترجع إلى بداية القرن التاسع الميلادى أو ربما إلى نهاية القرن الثامن . ولم يكن عندى شك فى ضرورة إنقاذ هذا الأثر النادر ؛ وإنه لا يمكن أن يفلت هذا المخطوط من بحموعات الدولة .

أول سؤال يتولد عندما يبدأ المخطوط حياته الجديدة في المجموعة العلبية ، هو عن تاريخ حياته والبيانات الخاصة به . ولم تكن ظاهرة على أوراقه أية ملاحظات أو آثار لاصحابه السابقين ، لكن هذا المخطوط لم يكن ليملكه أي صاحب طارى م يخزنه هكذا بعناية في حالة جيدة . وقد كانت الأوراق مختلطة بالطبع ولعلها نزعت من جلدها ؛ إلا أنه لكى تمتلك ويحافظ عليها في الوقت القديم كان ينبغي أن يكون مالكها أما ذا معرفة أو ذوق وأما أن يكون نفسه عربياً حتى يقدر في هذه الاوراق آثاره القديمة .

على أن محاولتي في أن أعرف من السيدة قصة المخطوط، اصطدمت مع رغبتها في اخفاء معالم آثاره. وكان هـــــذا شيئاً عاديا . فكثيراً ما يحدث أن عارضي المخطوطات أو السكتب للبيع، يخافون من مصادرتها ، أو من الكشف عن روا بطهم بالملاك السابقين المسكتبات السكبيرة أو جلب النحس لانفسهم إذا كشفوا عن علاقتهم مع أية عائلة مشهورة قبل الثورة .

وهذه السيدة سمت نفسها باسم روسى عادى إلا أنها قالت أنه كانت لديهم منذ وقد بعيد جدة عربية توفيت لا تذكرها .

وذكرت أيضاً أنه قد بقى من آثار جدتها ، حقيبة بها بعض الآشياء القديمة التي رأت الآن أن تبيعها بسبب سفرها ، وأن هناك فى الحقيبة بعض السكتب العربية والفرنسية . وأردت أن أمسك بهذا الخيط . فسألتها عما إذا كان من الممكن إرسال مستخدمنا من أجل رؤية هذه الآشياء فقد يوجد هناك أى شيء آخر مهم أو عمت بالنسبة لنا .

لـكن السيدة قالت بسرعة وبخوف إن الشقة لديهم غير مرتبة كثيراً . وأنهم سيقومون بأنفسهم بالفحص ثم يحضرون ما يجدونه .ولحسن الحظ أضافت وبقيت الأوراق التي كانت معها عندنا. وكان هذا ممتعالى. على إنى كنت أشك في قصتها عن الجدة العربية. فنحن حقيقة نعرف أنه كان في عصر أمية في أحد الضواحي الشرقية بقرطبة مائة وسبعون إمرأة شهرن بخطهن الجميل في نسخ القرآن.

أما أن توجد فى القرن التاسع عشر إمرأة عربية تزوجت روسيا ثم يظهر أنها مالكة لهذه النسخة النادرة فانه كان شيئاً مشكوكا فيه بالنسبة لى .

على أن السيدة ظهرت مر. جديد ، بعد أسبوع ونصف ، وكان مدعاة لسرورى أنها حملت مرة أخرى بعض أوراق القرآن ، وبهذا جمع لدينا ما يقرب من ربع نسخة كاملة لا يوجد مثلها فى أى مكان فى لينينغراد . وبناء على قول السيدة لا توجد هناك أوراق أخرى أكثر من ذلك ، وحملت أيضاً بعض السيدة لا توجد هناك أوراق أخرى أكثر من ذلك ، وحملت أيضاً بعض السكتب ، وظهر أن ما هو بالفرنسية من هذه السكتب هى كتب عادية لقراءة التسلية ، وهى حقا ذات تجليد حسن . وما هو منها باللغة العربية كتب عليه عن التسلية ، وهى حقا ذات تجليد حسن . وما هو منها باللغة العربية كتب عليه عن الققه الإسلامي المطبوع فى الشرق و لا يمكن مطلقاً أن تثير اهتام أى ، جدة ، حتى ولو كانت عربية .

ومن جديد فكرت فى المالك السابق لهذا القرآن السكوفى . وفجأة عندما قلبت فى يدى آليا أحد السكتب التى حملتها ، رأيت على كعب الغلاف حرفين فرنسيين أعرفهما جيدآهما . ا . ن . . .

ولم أظهر للسيدة اننى فهمت اسم الممالك وواصلت الحوار معها قائلا ؛ ديعنى أن القرآن أيضاً من مكتبة ايرينى نوفل ؟ ، فهمست خائفة وقد امتقع لونها : د من أين عرفتم ؟ ، فأوضحت لها بصراحة حقيقة الأمر وكيف حللت اللغز . لكتها لم تبد صراحة أكبر . وانتظرت بمشقة تسلم النقود التى وعدتها بها ، وانصرفت بسرعة خائفة كما لو كان أحد سيقبض عليها . ولم أدر ما إذا كانت قد سافرت حقيقة أم استمر يؤلمها الخوف من كشنى عن اسم ايرينى نوفل \_\_ وعلى كل حال فلم تظهر السيدة فى المعهد بعد ذلك .

لكنى لم أقل أى شيء مخيف . وايرينى (أو بالعربي سليم) نوفل كان خلال مدة طويلة أستاذ للغة العربية والفقه الإسلامي في القسم التعليمي للغات الشرقية بوزارة النخارجية الروسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وكنالبية المعلمين هناك شعر بأنه مستخدم إداري أو ديبلوماسي أكثر من كونه عالما . لكنه كان ديبلوماسيا لامعا من الناحية الظاهرية ، ومثل وزارة الخارجية مرارا بل وأحيانا مثل الحكومة الروسية في المؤتمرات العالمية للستشرقين .

وهو ينتسب إلى عائلة عربية مسيحية مشهورة فى طرابلس الشام. وكان يتكلم الفرنسية بطلاقة . وفى وطنه ، فى سنرات شبابه ، استطاع ككثير من العرب المساوين له من حيث وضعهم فى المجتمع أن يقسم وقته بين التجارة ، وتمثيل الدول الآجنبية ، وبين الاشتغال بالادب الذى كان نوعا ما فى مرحلة من النهضة فى منتصف ذلك القرن . وقد كتب بعض المؤلفات والمكتب الى لقميد نجاحا . ووجهت إليه وزارة الخارجية الروسية اهتمامها .

وكان الشيخ الطنطاوى يدرس فى القسم التعليمى لوزارة الخارجية ، فلما مرض مرضا لا أمل فى شفائه ، دعت الوزارة نوفل لآن يشغل مكانه . ووصل إلى روسيا حوالى عام ١٨٦٠ ، وصار روسيا لدرجة أن أولاده الذين لم يكونوا مطلقا فى وطن ابهم ، نسوا اللغة العربية . .

وهو نفسه انصرف عن الاشتغال بالأدب لكنه نشر بعض الكتب في الفقه الإسلامي باللغة الفرنسية . لكنها لم تكن كتبا علية بل أقرب إلى الكتب السياسية التي تحمل ظل ظله . فقد كار نوفل كالكثير من العرب المسيحيين لا يميل إلى الإسلام . وسمح مرارا لنفسه في كتبة بالنيل من الرسول محمد ومن الإسلام . وقد احتج السفير التركي على ذلك وطلب مصادرة كتبه . وقد

حقق لنفسه فى وزارة الخارجية الروسية درجة كبيرة من الوظيفة ، وتسلم كثيرا من الرتب والأوسمة .

وكان قد بتي لديه بقية من الذوق الأدبي . وكانت مكتبتة جيدة في وقت ما. ولم تكن تحوى السكتب فحسب بل والمخطوطات أيضاً . وكانت منظمة كما يبدو من رموز كتبه التي كانت دائمًا ذات طابع موحد . وكان نصيب المكتبة لسوء الحظ مؤسفًا . فأولاده نصف الروسيين ونصف الفرنسيين كانوا قد تلقوا تعليمهم في المدارس الخاصة بأولاد كبار الشخصيات. وكانوا مر. أولئك الأولاد , ذوى الملاعق الذهبية ، الذين كانوا معروفين آنذاك . ولم يكونوا يهتمون لا بالعلم ولا بالادب. ولم يبلغوا اية وظائف عالية. وعاشوا فقط على أموال ابيهم . وانتهى بهم الأمر تدريجيا إلى أنهم انتهزوا فرصة شيخوخة والدهم فأخذا يبيعون السكتب المختلفة سرآ ، إلى تجمار السكتب القديمة . وبعد موت أبيهم صارت المـكتبة هباء منثورا . ونادراً وعلى نحو غير متوقع ، كانت بعض المكتب تظهر في مخازن المكتب في شمارع , ليتيني ، أو في سوق الكسندروفسكي . وكانث أحيانا محتريات هذه الـكتب غير عادية سواء كانت بالفرنسية أو العربية . وكانت أغلفتها أنيقة تحمل على كعبها الحرفين . ١ . ن . . وبرموز مكتبية متماثلة على الأغلفة الداخلية لهـا . وهذه الـكتب تتحدث عن صاحبها السابق الذي كان في وقته هاويا للسكتب، والذي خزن بعناية ذلك القرآن المكوفى النادر . ولعل هذا القرآن لم يحفظ كاملا بسبب أولاده أيضا .

ولعل حفيدته لم ترد أن تتذكر مساوى والدها التي تكون معروفة لها . أو لعلها خافت أن نكشف عن جدها الذي كان مستخدما كبيراً في وزارة الخارجية في زمن القيصرية . وبسبب هذا استبدلت والجد العربي ، وبالجدة العربية ، ومن الصعب القول أى هذين الاحتمالين هو الاصح . وكان من الخير على كل حال أن اغتنت مجموعاتنا بهذا القرآن الكوفي النادر بفضل هذه الحفيدة .

على أن الحرفين . ا . ن . ، حملا قلبي على الحفقان مرة أخرى وفى موقف آخر عندما رأيتهما على كعب كتاب , وصف الروسيا ، وهو المسودة التي كتبها بخطه الشيخ الطنطاوى الذى كان سلفا لنوفل فى التدريس بالقسم التعليمي للغات

الشرقية . و بعد أعوام كثيرة عرفت ، مصادفة ، أن تخميني كان مضبوطاً وأننا اشترينا القرآن السكوفي حقيقة من حفيدة نوفل .

# ع – المراقب الملازم لشامل في كالوجا

( 1981 - 197X )

إن تاريخ استمرابنا معروف معرفة رديئة لدى المتخصصين ، وغير معروف إطلافا فى الدوائر العلمية الواسعة . أو فيما وراء حدود بلادنا ، فى حين أن لهذا التاريخ معالم ولحظات ممتعة ليست بالقليلة أعطته أحيانا شكله الخاص وآصالته التي لا يوجد لها مثيل فى الغرب . وينبغى أن لا يغيب عن البال أن استعرابنا العلمى أحدث من الاستعراب الغربى بقرنين وأن كثيراً من جوانبه انفتحت فى الفترات الاخرة ، وكثيراً ما كان أنفتاحها مصادفة تماما .

ونحن لا نعرف حتى الآن إلا معرفة رديئة جداً المستعربين من الأوساط العسكرية مع أنهم كانوا موجودين دون شك، ولا يجوز اعتبارهم جميعاً بحموعة من المترجمين فى النواحى العملية . وبالطبع فإن وطننا كان يشعر دائما بقلة العلاقات المباشرة مع البلاد العربية ، ولم ينشأ من الكتاب أو السياسيين مثل لورنس أو فيلي. لكن علاقاتنا مع الشعوب التى استوعبت الثقافة العربية كانت قوية . فكانت هذه الشعوب فى كثير من الأحوال جيرانا لنا وكانت أحيانا ضن حدود بلادنا ودولتنا . وقد ساعدت آسيا الوسطى على خلق مستشرق عظم من ، الكابتن تومانسكى ، الذى احتفظ بهذا اللقب عندنا فى الأوساط المختلفة وفى الشرق ، مع أنه مات جنرالا . وأن اهتمامه بدراسة تراث البابيين قد جعل منه بالتدريج مستعربا جديا . واستطاع أن ينشر ، كتابهم المقدس ، الأساسى المؤلف بهول يعرف المؤلف باللغة العربية . وتوطد اسمه فى العلم إلى الابد بكتاب لمؤلف بجهول يعرف باسم ، بحمول تومانسكى ، هو مخطوط بالفارسية يمكس بوضوح تطور علم المغذرافيا العربي فى القرنين التاسع والعاشر . وكان تومانسكى هو الذى اكتشفه .

وحتى الآن لم يوضح تاريخ استعرابنا تماماً تلك الصورة التي كان مهادها

اللغة العربية فى شمال القوقاز أى فى داغستان وتشيتشيتيا . فقد كانت اللغة العربية هناك طيلة عدة قرون هى اللغة الفصحى الوحيدة لا للعلم فحسب بل لعلاقات الأعمال أيضا . وبهذه اللغة تطور تراث له معالمه الخاصة ، خلق رجال الشريعة المحليين ، والمؤرخين والشعراء ، وتولد هناك أدب كبير باللغة العربية الفصحى التي كانت تستعمل كوسيلة حية للعلاقات بين القبائل . إن مستعرى القرن التاسع عشر لم يتحدثوا مطلقاً بجدية عن هذه الصورة الممتعة والعظيمة فى بابها . ولعلها ظلت مخفية عنى أيضا لو لم تحملنى المخطوطات على التفكير فيها .

فنى نهاية العقد الثالث من هذا القرن اشتريت بالمصادفة مخطوطاً الرجمة القرآن من أحد الشخصيات غير المعروفة لدى . وينتسب المخطوط بملاحظاته إلى والجنرال د . ن . بوغوسلافسكي ، كا يشير إليه الغلاف الآزرق المخطوط . وهذا الاسم لم يوح إلى بأى بشيء آنذاك . بل أننى لم أستطع أن أخمن على الفور أن الإختصار الحرفي لكلمة ، جنرال ، الممكتوب على الغلاف يعنى هذه الرتبة العسكرية بالضبط . وكان من الصعب على أن أتصور أن هـذا العمل الجدى المعقد يرجع إلى رجل عسكرى المهنة . والانطباع الذي آثاره المخطوط بأجمعه ، هو أنه ، مبيضة ، كتبها المترجم بخط يده . والاوراق التي كتب عليها هي من نوع جيد ذات حجم كبير . والمقدمة مؤرخة في عام ١٨٧١ وتشير إلى أن المؤلف زار استانبول . على أن النظرة العاجلة في المخطوط ، والاستيضاحات المختلفة الطارئة مرتبطة مع اشتغالى بالقرآن ، سرعان ما أقنعتنى بأن الترجمة تمت على أساس الاصل العربي وبأن المترجم مستعرب واسع الاطلاع . لكن ما هو ؟ الصدفة الثانية عن هذا دون انتظار . وعلى الفور دخل هذا الموضوع إلى دائرة الصادية العدية .

فنى بداية القرن العشرين ، فى شارع بتروزافودسكايا من حى المدينة البتروغرادى ، غير بعيد عن شارع غيسليروفسكى ، كان يقوممنزل ليس بالضخم مبنى من الحجر ، ذو ثلاثة طوابق ، وبشكل مقبض نوعا ما . ولم يكن المبنى يتميز عن باقى البيوت المجاورة بأى شىم خاص به من ناحية الشكل الخارجي .

بل لم يكن له من قول، أية ناحية من فن العارة . وكان الجيران يعرفون أن هذا البيت يقطنه صاحبه نفسه مع أسرته . ولم يمكن أحد من الجيران بل والقليلون فى مدينة بطر سبورغ كلهما من كان يظن أن كل البيت ، عدا بعض المجرات السكنية ، عملى عالمجموعات العلبية النادرة ، وأن المنزل يمشل متحفا كبيرا له شكله الخاص . ولقد ذكر له حارفون من الناس أن مالك المنزل قد أنفق على جميع هذه المجموعات تركمين كبيرتين ورثهما بالإضافة إلى حالته المالية المممتازة التي تزعزعت الآن . وكان من الصعب أن يحدد بكامة واحدة طابع هذا المتحف الذي يعكس بوضوح ذوقا واهتماما واسعاً . بل ويعكس فى الوقت نفسه حقيقة النظام والترتيب الذي يتمتع بهما صاحب هذه المجموعات .

وكان المؤرخ الروسى بحسب تخصصه المهنى عارفا كبيراً فى الوقت نفسه بالثقافة البيزنطية ومتخصصاً كبيراً جداً فى المواد الثانوية للتاريخ . وكان هذا المتحف يعسكس جيداً تلك الآفاق الواسعة والمعارف الدقيقة الحبيرة لصاحب هذه المجاوعات الذى يعرف جيداً تجار الآثار القديمة المشهورين فى العالم ولذلك فانه فيا بعد عندما انضم المتحف إلى أكاديمية العلوم كان من الصعب إيجادتسمية صحيحة تليق بالمتحف . فسمى أولا , متحف علم تطور الخطوط الآثرية ، ثم بعد ذلك , معهد الكتاب ، والوثيقة ، والرسالة ، ، وفى آخر الأمر تفرقت بحوعات المتحف بين مختلف بحموعات أكاديمية العلوم وغيرها من المؤسسات . أما الوحدة الحقيقية للمتحف فقد كانت موجودة فقط بفضل شخصية صاحبها الذى كانت له اهتهامات عديدة لن تتكرر بمثل هذه الصورة من اتساع الأفق .

ولقد كان المستشرق والمستغرب، بصرف النظر عن اختصاصهما ، يحد كل منهما لنفسه مادة علية في ذلك المتحف الممتع ، الموجود بدون لافتة في شارع بتروزافو دسكايا . وكم هناك من أشياء فريدة ! لوحات بابلية قديمة ومراسيم بابا روما ، وشاهدات قبور عربية من القرون الأولى للاسلام ووثائق بيزنطية ، ومراسيم مدينة كريمونا الايطالية ، وأوراق بردى عربية من مصر ... ولم يكن المستغرب وحده هو الذي تزوغ عيناه ، والواقع أن صاحب المتحف السخى كان يعزف كيف يجذبهم بثروته العلاية التي كانت أحيانا ذات طابع غير منتظر اطلاقا .

وفى بداية الحرب العالمية الأولى شغف بدراسة الجزء الذى كان فى المتحف من محفوظات السائح الإيطالى المشهور فى بداية القرن السابع عشر بيترو ديلا فاله. وفى هذه المحفوظات وجدت رسائل عربية من أهل عشيرة زوجته التى ولدت فيما بين النهرين بالعراق . وهذه الرسائل هى آثار ممتعة جداً عن أدب الرسائل العربية فى ذلك الوقت . وهى مهمة جداً لتاريخ علم اللهجات العربية ، ولتاريخ حياة أحد الآنسانيين ورائد الاسنشراق الإيطالى . وكار يازمنى لفهم هذه الرسائل بعض استفسارات فى الحفوظات الإيطالية . وكان من الصعب الحصول عليها بسبب فترات انقطاع المعلاقات مع إيطاليا . وبقيت كل هذه المواد جميعها الاخرى . ومر . هذه المجموعات صدرت تلك التعويذة مر . جنوب الجزيرة العربية ، وتالك اللوحة النحاسية المغربية ، وخرجت طبعة ضخمة عن صور العربية ، ووضعت دراسات أوراق البردى العربية على أرض شواهد القبور العربية ، ووضعت دراسات أوراق البردى العربية على أرض شارع بتروزافودسكايا ، تحتوى على كثير من الكنوز العلمية غير المعروفة شارع بتروزافودسكايا ، تحتوى على كثير من الكنوز العلمية غير المعروفة لدى المستغرب .

وذات مرة ، سنة ١٩٣٧ ، عندما كنت أنظر فى فهرس معهد السكتاب والوثيقة والرسالة ، وجهت اهتهاى إلى رسالة لشامل مشار اليها فى الفهرس . وقد ظهر أن هذه الرسالة هى حقيقة بامضاء شامل نفسه بل لعله كتبها بخط يده باللغة العربية بالطبع فى السنوات الآخيرة من وجوده فى روسيا قبل سفره إلى جزيرة العرب بوقت قليل والرسالة معنونة باسم والأمير الجنرال بوغوسلافسكى وهنا تذكرت على الفور مترجم القرآن . ومع أنه توجد هنا كلة والأمير ، كان إلا أن الاسم بدون شك هو لشخص واحد . ذلك لأن لقب والحميس بأنى يعتبره سكان القوقاز عائداً لجميع العسكريين أو المدنيين السكبار وأحسست بأنى أفلت من القدر هذه المرة وأنه يجب على أن أعمل على توضيح هذه الشخصية التي حملتنى المخطوطات على الالتقاء بها للمرة الثانية .

وقد ظهر أن هذا ليس بالامر الصعب . فقد وقع فى يدى خيض أريادنا ، ثم أخذت الامور بعد ذلك تسير من تلقاء نفسها ، واستسلمت ، الوحوش ، للصيد ، جماعات . وابتدأت التوضيحات تظهر من كلا الجانبين العربى ، والروسى . فقد وجد فى المتحف الآسيوى مخطوط بخط صهر شامل عن ذكريات إقامتهما فى روسيا . وقد أثنى مؤلف المخطوط بحرارة بالغة على الكولونيل بوغوسلافسكى الذى كان يعرف اللغة العربية ، فعين مراقباً ملازماً اشامل فى بطرسبورغ وفى الفترات الاولى من وجودهم فى كالوغا . وقد أكدت الوثائق الروسية أنه كان أول مراقب ملازم لشامل ، ثم حل محله بعد ذلك كل من رونوفسكى و برجيتسلافسكى . وكان هذان الاخيران معروفين فى الادب ، بحكم أنه قد طبع لهما كثير من ذكرياتهما ومقالاتهما عن شامل ، وبخاصة عن حياته فى روسيا . هذا فى حينان بوغوسلافسكى وكان هذا كان شيء تقريباً عن حياة شامل ولعل ذلك يرجع إلى أسباب خاصة لديه . وكان هذا مما يدعو إلى الاسف ، ذلك لان جميع المواد العربية التي ترتبط بشامل وكان هذا ما يدعو إلى الاسف ، ذلك لان جميع المواد العربية التي ترتبط بشامل عمد وغوسلافسكى حاسة لديه .

ولعل ميل بوغوسلافسكي إلى الإيجاز كانسبباً في قلة المعلومات المطبوعة عنه. وكان لبوغوسلافسكي بثقافته الاستشراقية ارتباط ما مع جامعة بطرسبوغ . وفيا بعد ، أشار كاظم بك عميدكلية اللغات الشرقية المعروف في ذلك الوقت ، في إحدى مقالاته عن بعض المسائل الاستشراقية إلى بوغوسلافسكي ، كثال على ما يستطيع أن يحصله المستمع الحر \_ لا المطالب \_ من الاستفادة من محاضرات الجامعة . وعندما كتبت هذه المقالة كان بوغوسلافسكي يعمل في سفارتنا بالقسطنطينية . وظهرت مصادفة جديدة سمحت بالافتراض بأن اهتمامات بوغوسلافسكي ، خرجت في تلك الفترة بعيداً عن نطاق وظيفته كملحق عسكرى عادى . فني إحدى مكتبات في تلك الفترة بعيداً عن نطاق وظيفته كملحق عسكرى عادى . فني إحدى مكتبات لينينغراد توجد نسخة بمتعة من ديوان أشعار الصحفي العربي الذي كان لاجئاً في روسيا ، رزق الله حسو نة مترجم كريلوف . وكانت هذه النسخة مهداة من روسيا ، رزق الله حسو نة مترجم كريلوف . وكانت هذه النسخة مهداة من المؤلف إلى بوغوسلافسكي مع إهداء شعرى ، وثر جداً ، يتضمن تلسحات الماعدة التي أبداها له . والغالب أن بوغوسلافسكي ساعده في هربه من تركيا الى روسيا .

وهناك في القسطنطينية أتم بوغوسلافسكي ترجمة القرآن التي وقعت في يدى . وهي عمل يعطي كل الحق لهذا الجنرال في أن يحتل مكاناً في تاريخ استعرابنا . وطيلة القرنين التاسع عشر والعشرين كأنت هذه هي المرة الثانية فقط التي ترجم فيها القرآن إلى الروسية من الاصل العربي . وتدل الظواهر على أن هُذه الرَّجمَّةُ كانت من قبل معدة للنشر . وإذا كانت قد بقيت غير منشورة \_ فلعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه اتفق في ذلك الوقت ، من العقد الثامن من القرن الماضي ، أن ظهرت في مدينة قازان ترجمــة سابلوكوف الذي كان في وقت ما معلماً لتشير نيشيفسكي (\*) في مدينة سارا توف . ويمكن القول بأن الترجمة كانت مهنة لسابلوكوف وأنه أعطى من حياته لهذا العمل عشرات السنين . أما الشيء الممتع فهو أنه في نهاية العقد العاشر عندما سلت أرملة بوغوسلافسكي ترجمته إلى أكاديمية العلوم ، أشار المستعرب الـكبير روزن في تقريظه الذي اكتشف في محفرظاته ، إلى أن هذه الترجمة لا تقل في قيمتها عن ترجمة سابلوكوف . ومثل هذا التقييم من جانب هذا المستعرب العظيم كبير الدلالة . وإذا نحن وزنا جميع الظروف الخاصة بتطور ثقافتنا في منتصف القرن التاسع عشر فمن الممكن أن يؤدى ذلك إلى الاعتراف بأن رفع هذا الجنرال إلى مثل هذه الدرجة من العلم كان أصعب من رفع سابلوكوف الاستاذ بالاكاديمية الروحية .

لست أعرف ما إذا كان يوجد من الجيل التالى لبوغوسلافسكى أى تلبيذ أو تابع من بين أو لئك الذى عرفوه ، واستطاعوا أن ينفذوا مباشرة إلى استيعاب اهتماماته . إلا أنه بالنسبة لى ، فإن معرفتى بشخصيته كشفت لى تدريجياً وعلى تحو غير ملحوظ عن صورة لم تكن مرئية من قبل قط ، هى صورة الادب العربي في القوقاز . وكما حدث مراراً عند تركيز الافكار على موضوع جديد ، توافرت العملية إلى حد لم يعد معه من داع للبحث عنها خصيصاً ، بل جامت

<sup>\*</sup> من أعظم الديموقراطيين الثوريين الروس وكاتب وعالم ناقد . ( ١٨٢٨ - ١٨٨١ ) .

المواد بنفسها إلى يدى . ولقد اندهشت ، صدفة ، كيف لم يستطع أحـد ملاحظة هذه المواد من قبل .

إن خطاب شامل إلى بوغوسلافسكى جذب معه بعض الآثار المماثلة الخاصة بأدب الاتصال والرسائل. فقد أدت الترجمات الضعيفة لبعض المترجمين الطارئين إلى معرفة الآصول التى اكتشفت تدريجياً . وفى هذه الآصول ، معالم خاصة للأشكال المختلفة للحروف العربية ، التى كانت أحياناً علامات تشكيل لا تجدها فى أى مكان آخر . وكان هذا يقف أحياناً للوهلة الأولى كسد مانع لفهمها . على أن الوثائق المختلفة كثيراً ما أحيت أشياء غريبة . ومن هذه الوثائق أمر شامل المكتوب على ورق شجرة البلوط الذى اكتشف في متحف مدينة روستوف . وهناك فى المتحف الآسيوى ، ظهر مخطوط ، كان موجوداً فيه منذ وقت بعيد ومكتوب بخط صهر شامل عن ذكريات حياتهما فى روسيا .

وقد أظهر هذا المخطوط مرة أخرى ، كيف أنه يجب النظر باحتراس ، حتى إلى ترجمات رونوفسكى المراقب الملازم لشامل ، التى اعتبرت مصدراً تاريخياً موثوقاً . وفى تركة أحد أساتذة كلية اللغات الشرقية ، عثر على نسخة مفحوصة من قبل الرقابة ، وهذه النسخة هى عن تاريخ شامل ، وكان قد ألفها أحسد أمنائه الاقربين . وهى فى آخر صورة لها ، تتناول حتى السنين الأولى من القرن العشرين .

إن المهارة فى استعال اللغة العربية ، تتحدت عن الحيوية العظيمة لهذا التراث العربى فى القوقاز فيها بعد أيضاً . فنى العقد الثالث من القرن العشرين ، أرسل إثنان من القوقازيين من الاينغوش لإكال تعليمهما فى معهد لينينغراد الفات الشرقية . وكانا لا يعرفان إلا لغتين : لغتهما الوطنية واللغة العربية . وكانا يتحادثان باللغة العربية بطلاقة تامة ، فى مختلف الموضوعات عن السياسة العالمية والحياة المعاصرة . بل إن أحدهما كان ينظم بسهولة ، أشعاراً عربية على أساس أصول وقوانين الشعر العربى القديمة .

وفي العقد الرابع من هذا القرن أرسلت إلى من شمال القوقاز بجموعة أشعار

عربية لشعراء الفترة الأخيرة. وقد بلغ في الأمر ، من شدة المفاجآت في أولى اللحظات ، أنني ظننت أن في الأمر ، مقلباً ، مدبراً . ذلك لأنني ذهلت من المعرفة الواثقة لمكل أشكال وألوان الشعر العربي القديم في هذه المجموعة . لكن لم تكن هناك أية ، مقالب ، . فإن قــوة تيار التراث العربي القديم في القوقاز ، استطاعت أن تحمل حتى أيامنا ، اللغة العربية الفصحي التي لا تستخدم في التخاطب العام في موطنها في البلاد العربية . أما في شمال القوقاز فقد عاشت اللغة العربية حياة كاملة ، لا في المكتابه فحسب ، بل وفي الحديث أيضاً .

وقد صبت عندى مواد هذا الـ تراث ، واتسعت صورته ، واكتشفت بالتدريج منابعه التى تأخذنا أحياناً بعيداً وراء حدود تركيا ، لا إلى سوريا ومصر فحسب ، وإنما أيضاً إلى المملكة العربية السعودية واليمن . وقد قرأت بانفعال كبير قصة أحد اليمنيين من القرن الثامن عشر الذى سمع فى وطنه فى صنعاء أحد الداغستانيين الذى رحل إلى هذاك والذى كان يتكلم بلسان عربى بليغ إلى درجة أن ، اقشعر بدن ، هذا اليمنى على حد تعبيره . وها هو الآن بعد قول هذا العربى الخالص فى عروبته ، صار مر الواضح لى ذلك الانطباع الأول الذى أثارته لدى آثار الآدب العسريى فى القرقاز أو الذى أثاره لدى ذلك الحوار العربى مع القرقازيين اللذين ظهرا بالصدفة فى لينينغراد .

وارتسم عالم جديد أماى ، وانفتح امتداد تطور خاص كالوكان فرعاً جانبياً من الآدب العربى ، والذى كان من الصعب أن نجد مقارناً له . ولقد كانت آثار هذا الآدب أكثر تنوعاً مما كان يبدو للوهلة الآولى ، وكانت مهمة لا للتاريخ الحلى فى القوقاز فسب وإنما للاستعراب أيضاً ، وللتاريخ المعام للأدب العربى .

وقد وجدت هذه الآثار الادبية في القوقاز قريبة منا جداً ، وكان مايدعو إلى العجب الشديد ، هو أن الاستعراب الجامعي لم ينبس ببنت شفة عن هذه الآثار طيلة كل القرن التاسع عشر . إن علمنا الاستعرابي ما زال ناشئاً تماماً ، ولم يتمكن من الإحاطة بكل المجالات . لكن لعلم لم يوجه اهتهامه نحو القوقاز تحت تأثير المزاج النفسي الذي يتردد مراراً . بل وفي العملم أيضاً ، وهو , أن الشيء القريب مزهود فيه ، . فلم يقف ملاصقاً الأدب العربي في القوقاز إلا المستعربين المترجمون من العسكريين . وإن شخصية أول مراقب ملازم لشامل لتتميز من بينهم ، وقد احتلت مكاتها في تاريخ علم الاستعراب . ومع مرور الوقت . حين يجد فصل الأدب العربي بالقوقاز مكانه الذي يستحقه في التاريخ العام للادب العربي ، ينبغي لنا ألا ننسي أن المخطوطات المرتبطة باسم الجنرال بوغوسلافسكي هي التي أعطت أول دفعة في جيلنا نحو التعرف على هذا الآدب .

## ٧ \_ ظل الأجداد

#### ١ ــ (( صريع الأدب العربي ))

(1910)

فى الأدب العربى ، كثير من الكتب التى تتعلق بالعشق والعشاق مبنية على أسس مختلفة . بعضها منشور . وبعضها منظوم . إلا أنها تزخر بمختلف ألوان المشاعر الإنسانية. و تبدأ هذه المختارات بالقصص عن العذريين ، من قبيلة بنى عذرة ، الذين ، صرعهم الحب ، . وعن هذا تحدث كل من الشاعر الألماني هنريخ هاينه في أشعاره والموسيقي الروسي روبنشتين في موسيقاه . وفي هذه المختارات إلى جانب ذلك ، بعض الفصول التي يمكن أن نضمها الآن في مقالة عن الشذوذ أو حتى الأمراض النفسة .

يمكن غالباً العثور في هذه المختارات على فصل عن أولئك الذين وقعوا في هوى المحبوب من صورته . وقد أثار هذا الموضوع وكثيراً من المؤلفات في الآدب العالمي ، بعضها بليغ وبعضها عادى . وهذا الشعور العاطني الذي تولد عن الصورة المنقولة من الأصل ، معروف جيداً لدى جميع المشتغلين بالمخطوطات ، إذ غالباً ما يحدث في جيلنا أن يعمل الإنسان على صورة شمسية من المخطوطات أو على وهذا ما لم يعرفه أجدادنا . فقد كانوا يعملون دائماً على أصول المخطوطات أو على نسخ منها مكتوبة باليد . ولمكن هذه النسخ لم يسكن في وسعها ، حتى مع مهارة نساخها ، أن تعكس التفصيلات المكثيرة . وعبر هذه النسخ كان يمكن الدخول إلى المضمون فقط ، دون الشعور وبحيوية، المخطوط وبذا تية خطوطه ، التي لا توجد إلا في الأصل . وبالطبع فإن الصورة الشمسية للمخطوط أيضاً ، تترك العالم لاحول له ولا قوة أمام المسائل المعقدة الخاصة بتحليل كتابه المخطوط . لمكن كما أن صورة الإنسان السالف منذ زمن بعيد ، تعطى إمكانية المشعور به ، فإن الصورة الشمسية للمخطوط ، تعطى إمكانية للشعور به ، فإن الصورة الشمسية تسجيلية ، وبدون حيوية ، وعلى مادة أخرى ، وبالوان أخرى ، إلا أنها أدق تسجيلية ، وبدون حيوية ، وعلى مادة أخرى ، وبالوان أخرى ، إلا أنها أدق تسجيلية ، وبدون حيوية ، وعلى مادة أخرى ، وبالوان أخرى ، إلا أنها أدق تسجيلية ، وبدون حيوية ، وعلى مادة أخرى ، وبالوان أخرى ، إلا أنها أدق

فى آخر شتاء لى فى بيروت فى ١٩٠٥ — ١٩١٠ ، انتهى معلى الاستاذ العربى لويس شيخو من عمله مدة سنوات طويلة على نشر ديوان أشعار من القرن التاسع للبحترى . وكان هذا الديوان بحوعة أشعار من نوح آخر . فهو لا يتناول العشق والعشاق إنما يتناول جزء منه أشعار , الحاسة ، التى أخذ منها الديوان أسمه ، والتى تتشا به مع أشعار معاصره ومنافسه أبى تمام ، ويتناول الآخر شتى المبادىء الخلقية التى تصور بوضوح المثل العليا للعصور الأولى لازدهار الثقافة العربية .

وكان مصير هذه المجموعة غريباً . فلسبب ما لم تتمتع عند العرب بشعبية وشهرة . ولم يعرفها إلا القليل منهم . بل إن عبد القادر البغدادى (في القرن السابع عشر ) الشارح المفسر المدقق الذي أمضى الجزء الأكبر من حياته في القياهرة ، وزار أدرنة واستانبول ، والذي تتضمن مجموعته الضخمة , خزانة الادب ، كثيراً من الاقتباسات من المؤلفات المفقودة وهو ما لا يقدر بثمن بالنسبة لنيا ، قد اعترف ، مع كل هذا ، بأنه لم يسمع بديوان , الحماسة ، للبحترى على أن الاقدار قد سخرت منه . فقي القرن السابع عشر نفسه ، ابتدأ , الفرنجة ، يحتكون عن كثب بخزائن الآداب الشرقية وبدأوا بانتظام في جمع المخطوطات . وكان من بينهم الممثل الديبلوماسي الهولندى في تركيا ، الخريج الجدير من مدرسة المستعربين المعروفة في ليدن والذي أهدى جامعته العزيزة , مجموعة وارش ، «Legatum warnerianum» الذي حمله في ليدن والذي أهدى جامعته العزيزة , بحروعة وارش ، وهذا المخطوط يعتبر فريداً حتى أيامنا هذه . وعلى أساسه أعد شيخو نشره للمخطوط . وكان قد قام بنسخ صورة خطية لنفسه من المخطوط في ليدن في للعقد العاشر من القرن الماضي .

وكنت في ذلك الوقت ألتتي معه كل يوم تقريباً في المحاضرات أو في المكتبة

الشرقية المريحة في جامعة القديس يوسف . وكنت على معرفة بسير العمـــل في المخطوط . وأحيانا كنت أنظر نسخ تجارب الطبع . وعند الوداع أعطانى شيخو بعض الملازم المطبوعة . واستطعت أن أدرسها وأنا على الباخرة في طريقي إلى أوديسا . وكانت الطبعة قد أعدت كلها بعد أن رجعت إلى روسيا في النصف الثانى من عام ١٩١٠. وقبل ذلك بقليل كانت قد ظهرت في ليدن طبعة فو توغرافية رائعة للمخطوط الفريد . وهكذا أصبح لدى إمكانية لأن أتمثل الأصل الجميل لطبعة ببروت ، وأن أتحقق من صحة هذه الطبعة عند اللزوم بطريقة مضبوطة تماماً .

وعندما كنت غارقا في ديوان والحماسة ، تحت تأثير انطباع حيمن دراساتي اللبنانية القريبة العهد ، فإنني سرعان ما لاحظت أن على هامش المخطوط ، كثيراً من الملاحظات التي كتب بها الأصل . وغالبية هذه الملاحظات باللغة اللاتينية ، ترجع بحسب الملاحظات باللغة اللاتينية ، ترجع بحسب رأيي إلى الشخصية نفسها التي كتبت الملاحظات العربية . وقد أدهشني أن كلا من الناشر البيروتي والناشر الليدني لم يوجه أي اهتام إلى هذه الملاحظات . فقد اعتبرها شيخو ملاحظات عادية إما لنساخ شرقي أو لقاريء ما . وعلى هذا استخدمها شيخو آليا في في النص و نقدده . غير أن شيخو لم يلتفت إلى سمات الخط الأوروبي الذي كتبت به هذه الملاحظات كما لم يلتفت إلى الملاحظات اللاتينية . ولم يشر بحرر طبعة ليدن إلى هذه الملاحظات أيضاً . لكن لا يمكن أن يكون ولم يشر بحرر طبعة ليدن إلى هذه الملاحظات أيضاً . لكن لا يمكن أن يكون كتب هذه الملاحظات أيضاً . لكن لا يمكن أن يكون كانب هذه الملاحظات أيضاً . ليضاً صوراً نصية مباينة تصحيحات سليمة النص . وكثيراً ما كانت الملاحظات أيضاً صوراً نصية مباينة من مصادر أخرى .

وقد أشير ، عادة ، إلى هذه الصور المباينة في الاقتباسات الموجودة باللغة اللاتينية. ومن هذه الملاحظات أمكن الإحساس بسهولة بأن مؤلفها كان على معرفة بكل ما طبع من المخطوطات حتى منتصف القرن الثامن عشر ، وبما يوجد في مجموعة مخطوطات ليدن ، وهو أمر من السهل التحقق منه حالياً بفضل المطبوعات التي ظهرت طيلة القرنين الأخيرين . وإذر فلا يمكن أن يكون صاحب هذه الملاحظات إلا عارفا كبيراً ذا معرفة واسعة وذا كرة عظيمة . وهذه الملاحظات

تتحدث عن اهتدائه بطلاقة إلىالطريق ، وسط ألف ونصف من القطع الشعرية ــ القصيرة عادة الموجودة فى ديوان ، الحاسة ، وذلك دون أن يستعين بالمصادر الميسرة لنا من الفهارس أو الدلائل .

فن ترى يكون صاحب هذه الملاحظات؟ أهو وارتر صاحب بجموعة المخطوطات نفسه ؟ لكن الافتباسات تشير أحياناً إلى مطبوعات القرن الثامن عشر، وعدا هذا فإن وارتر كان قلما يهتم بالموضوعات الآدبية البحتة . أهو أى شخص من الهولنديين من القرن الثامن عشر ؟ إن الاحتال الوحيد هو أن يكون شخو لتنس الأكبر ، مؤسس العائلة الاستعرابية التى شغلت كرسى الاستعراب ثلاثة أرباع قرن ، وهو وحده الذى كان يعرف هذه المواد العلمية بكاملها . لكن الاستعراب كان بالنسبة له بالآحرى . كخادم لعلم اللاهوت المسيحى ، ، ومن غير المعقول أن يكون على هذه الدرجة من الانجمذاب ، فيغرق نفسه فى دراسة ومقارنة النصوص الشعرية . ومعنى هذا إذن ، أنه يجب أن يبحث عن مؤلف الملاحظات بين العلماء الذين سافروا إلى هولندا فى تلك الفترة . وهذه المسألة سرعان ما حلها نهائياً اتفاق المصادفات . فعندما كنت استعد المحاضرات عن تاريخ الاستعراب، اتبحهت إلى ترجمة حياة ذاتية تراجيدية لأحد العلماء الألمان من القرن الثامن عشر، ووقفت أمام عينى وبحروف ملتهبة إحدى صفحاتها الأولى التي يتحدث فيها عن رغبته فى الترجه إلى ليدن فى عام ١٧٧٨ عندما كان عمره ٢٧ عاماً :

« لقد أصابني الضر من هذا . كان على أن أدفع ثمن حماقتي غالياً بل وغالياً جداً ، لقد أصبحت صريع الأدب العربي . ياليت ظمئي الملتهب آنذاك إلى هذا الأدب ، هذا الظمأ الذي لم يجلب على إلا التعاسة لأنه أصابني في وقت جد مبكر ، في وقت لم يكن أحد محتاجا إليه وبالأحرى لم يكن أحد يقدر ذلك أو يشجعه أو يكافى عليه ، أقول ليت هذا الظمأ يهتدى إلى نفس تستطيع في وقت ما أن تحيا في أزمنة أكثر سعادة ! وإذا جاءت هذه الأزمنة في وقت ما ، ويدرس ما كن ليس هناك أمل في هذا ، \_ فعندئذ يقدر الأدب العربي ، ويدرس ما هم الآن » .

هكذا كتب و ريسكه الفذ ، ـ كا سماه ث. مومزين المشهور ـ بأسلوبه العادى شدىد العصيبة . وريسكه هذا يعتبر الآن أكبر مستعرب ومتخصص في الدراسات الهلينية في ألمانيا في القرن الثامن عشر . وكان من الصواب أن تبتي صفته , صريع الأدب العربي ، كما لقب نفسه في آخر حياته . ولم يكن هذا اللقب بحرد عبارة . فمنذ تلك اللحظة التي كان فيهما تلميذاً في عامه السابع عشر في مدينة ليزيغ ، حيث وصل إليها من بيت يتم فىمدينة هاله ، شعر على حد قوله , برغبة ملحة غامضة بجهولة لدراسة اللغة العربية » . وحتى آخر أيام حياته , ذاق تماماً معني مرارة الفقر ، كما كتب بكآبة مؤلف ترجمة حياته . وإلى جانب هذا تذكر كلمات معاصر آخر عظم ، استطاع أن يقـدره ، هو ك. نيبور الذي لعب دورآ علمياً هاماً في عصره ، برحلته إلى جزيرة العرب . وقد نقل هـذه الكامات عنه إبنه المؤرخ في التاريخ القديم والتي يقول فيهما : . إذا كان أي إنسان من قومنا قد ذاق تعاسة الكمال المطرد فانه هر ريسكه ... الذي كان يكافح الجوع بكل معني الكلمة ، الأمر الذي عرفته كل ألمانيا ، . وبهذا الأسلوب الحزين لنغمة موسقة . تراجيدية تدق عبارات مؤلني ترجمة حياته باللغة اللاتينية تارة وبالألمانية القديمة تارة أخرى . وحتى الآن وبعــد ما يقرب من قرنين من الزمان ، فإنه لم تضعف هذه النغات الضاغطة الحزينة لتلك العبارات.

وقد وصل ريسكه إلى ليدر سائراً على قدميه بالطبع . وهناك أمضى ثمانية أعوام من شبابه فى ظروف معدمة «مزيلا الجوع على حد تعبيره بالأطباق الغنية من بحموعة مخطوطات وارتر . ولم يكتف بالقرامة فقط ، بل نسخ مكتبة كبيرة من المخطوطات التاريخية والشعرية ومن بينها كانت «حماسة بالبحرى التي انتهى استنساخها فى ١٠ أيلول (سبتمبر) ١٧٤٠ ، ولقد بقيت آثار دراسته لهذا المخطوط فى ملاحظاته على مخطوط ليسدن والتي نقلتها إلى الصورة الشمسية للمخطوط التي أرتني الطريق إلى الشخصية الرائعة ، لجدنا التعس الحظ فى العلم .

لقد جاء حقاً قبل أوانه . فني العصر الذي سيطرت فيه نظرية أن الاستعراب

يجب أن يقتصر على خدمة «علم اللاهوت المسيحى» ، جرؤ على أن يعلن : «أن اللغة العربية يمكن أن تكون مفيدة جداً للتاريخ والشعر وهذا ما يقوى رغبتى في أن تكون اللغة العربية عندنا أكثر شهرة وذيوعا . ولا يهمني أن ما يسمى , بعلم اللغة المقدسة » ، يمكن أن يبنى على أساسها ... وإذا أردنا أن نساعد اللغة العربية ، فإنه ينبغى ألا تدرس كما يدرس علم اللاهوت . فبمساعدة اللغة العربية يجب العمل على تفسير واغناء التاريخ والجغرافيا والرياضيات والفيزياء والطب» . وهكذا يمكن أن يعتبر ريسكه أول من نادى عن وعى وسعة بأن يكون للاستعراب دوراً مستقلا في الاستشراق وفي العلم بصفة عامة . إلا أنه لم يستطع أن يجدف عصره من يشاركونه الشعور في نظرته ، وكانوا ينظرون إليه في أحسن الأحوال كالوكان عندنا (في روسيا) في القرن الثامن عشر نفسه عن مستشرق اخر غير مفهوم هو , كر، صاحب المشروع المنسى لتأسيس « بجمع على أسيوى أوجمعية العلوم واللغات , كر، صاحب المشروع المنسى لتأسيس « بجمع على أسيوى أوجمعية العلوم واللغات المشرقية ، في روسيا وهم المشروع المنسى والذى فكر فيه لومون وسوف أيضاً .

وأن السعادة الوحيدة التى وجدها ريسكه هى فى المخطوطات . ومن الصعب الآن أن نقرأ دون تأثر تلك السطور التى توجه بها إلى المخطوطات منتهياً من كتابة ترجمة حياته : « ليس عندى أولاد . فأولادى يتاى بدون أب أعنى المخطوطات لقد ربيتهم بنفس جدحزينة حتى بلغوا رشدهم ، وخرجوا إلى النور . لكن ماذا سيكون من أمرهم بعد موتى ؟ ومن الذى سيتبناهم ؟ هل سيجدون قلباً وفيا أمينا ساى المتفكير ؟ فليرعاهم الرب! لقد عملت لهم كل ما استطعت من جانبى بل ولن أكف عن مساعدتهم بكل ما أطيق حتى اخر رمق فى الحياة » .

وقد كان القدر ، لحسن الحظ ، رحيا بالمخطوطات اكثر من رحمته بصاحبها العالم . فبعد موته وقعت في يد ليسينغ المشهور مؤلف , ناتان الحكيم , ، وهو واحد من القليلين الذين استطاع اأن يقدروا ريسكه في حياته . وبعدذ الكوصلت المخطوطات إلى مكتبة كوبنها جن . ورأى النور بعض من هذه المخطوطات . أحدها هى تاريخ أبي الفدا المنشور في خمسة أجزاء ، والذي لا غني عنه حتى الآن لجميع

المؤرخين. وكان ريسكه هو الذي أعد هدده الأجزاء لنشرها. أما المخطوطات الأخرى فهي تدير حتى أيامناعن جهود وصريعالادب العربي ،التي لم تعرف الكال. ولعل أخبار ريسكه قد وصلت حتى روسيا. فقد كتبت أولغا فورش في روايتها ولعل أخبار ريسكه قد وحاع راديشيف والطلبة الروس في عودتهم من ليبزيغ وصل يعقوب ريسكه العالم العجوز مؤسس علم اللغة الاستعرابية الذي لم يثق مطلقا في الحصول على غذاء غده ، ولعله لا توجد في هذه العبارة حقيقة تاريخية مضوطة لكنها تعكس تماما حقيقة فنية وحياتية .

ولندع مستوبينا يتذكرون أن الوقت الذي حلم به بشاؤم وعدم ثقة به أحد صريعي العلم , وهو الوقت الذي يقدر فيه الآدب العربي ويدرس باهتام أكثر ، نقول لندع مستعربينا يتذكرون أن هذا الوقت قد جاء ، وأن هذا يفرض واجبات كثيرة ، وهناك منذ وقت بعيد يزين جدارن مكتب اللغة العربية بمعهد الاستشراق ، اقتباس من تاريخ حياة هذا العالم الذي لم يعترف به في حياته ، وعند النظر إلى هذا الاقتباس ، فإن الإنسان يتذكر عفوا . أية ظروف كان يعمل فيها أحياناً ، أجدادنا في الاستعراب ، وأية قدوة عظيمة خلفوها لنا .

### ۲ - کرکاس ((الودیع)) ( ۱۹۰۱ - ۱۹۶۱ )

فى شتاء ١٩٠٧ عندما كنت أدرس ذات مرة فى المساء عند البارون فى . ر. روزن ، وفى فترة الاستراحة عند تحليل بيتين من شعر الأخطل ، تذكرت وفاة كركاس منذ عشرين عاماً . وسألت روزن عن السبب فى أنه لا يعرف إلا الشىء القليل . ففكر البارون المعروف بحيويته المعهودة ثم تحدث بطريقة أبطاً من طريقته العادية قائلا : « ولكن ماذا أقول عنه ؟ لقد كان رجلا وديعاً ولم يكن يحب أن يتحدث عن نفسه أو يتحدث عنه الآخرون . لقد على كلات أبيقور « عش مخفيا » . كان يخاف أن يثير غضب قدره إن

رآه الناس. وحتى في المحاورات البسيطة لم يكن ينسى دائما ، الإستدراك ، العربي فكان يقول دائماً : « سآتى إليكم في المساء إن شاء الله ، . كان كركاس إنسانا مريضا ، وقد عانى كثيراً ، وكان يعرف أنه لن يعيش طويلا ، وكان يعمل في هدوء وانتظام دون أرب يشعر به أحد . أجل ، كان فلاديمير فيدوروفيتش كركاس وديعا لين العريكة ولكن إلى حد معين فقط لم يستطيع أحد زحزحته إلى أبعد منه لقد كد طولي حياته ، وعندما شعر بأن نهايته تقترب ، انعزل جانبا ، ومات في هدوء كاكان في حياته بعيداً عن الجميع . وان بعض الاشخاص لا يعرفون حتى هدوء كاكان في حياته بعيداً عن الجميع . وان بعض الاشخاص لا يعرفون حتى الآن تاريخ موته بالضبط . على أنهم لم يكونوا عبثا يلقبونه بالوديع ... لقد عمل كثيراً وبهدوه ودون أن يشعر الآخرون . وهانحن بكل عجلتنا وتسرعنا لم نستطع طيلة عشرين عاما أن ننهى ما بدأه ... ، واستغرق البارون في التفكير . ولم استطع بالطبع أن أخن المعنى الذي قصده بتلبيحه ، لمكن كان من الواضح أن نموذج المعلم ، الوديع ، للبارون وصديقه قد أثار في نفسه ذكريات الماضي . إلا أن البارون نفسه .

وفى الحق لقد عمل كركاس كثيراً . وفى وقت تلمذتى فى بداية هذا القرن ، والآن أيضاً بعد . ٢ عاما من وفاته ، أحاطت كتبه بطلاب الجامعة من بداية دراستهم حتى نهايتها . وفى السخة الأولى بالجامعة ظهر فى أيدينا قبل كل شىء , كتاب القراءة للصف الأول , الذى أعده كركاس وروزن . ولم يكن لنا حاجة آفذاك إلى كتاب مطبوع فى النحو . فقد كان يكفينا كشكول المحاضرات الذى كنا نسجل فيه ما كان يقوله المعلم . وفى السنة الثانية التقينا بكتاب القراءة المكبير لها تين الشخصيتين بالذات ، وقد الحق به قاموس كبير أعده كركاس وحده . وظللنا نلازم هذه المكتب حتى نهاية الجامعة بل وأبعد من ذلك . وحتى الآن وبعد ه 7 عاما من ظهور القاموس العربي الروسي لمكركاس ، لم يظهر مثل هذا المعجم الأصيل للغة العربية القديمة . وقد ظهر التفكير منذ بداية همذا القرن في إعادة طبع المعجم . لمكن من الصعب جدا أن يتقرر ذلك ، خوفا من أن تخرج هذه الطبعة أقل جودة من طبعة كركاس الأولى . وفي السنة الثالثة أضيف

إلى المصادر الاعتيادية ، طبعة كركاس لتاريخ القرن التاسع الميلادى لأبى حنيفة الدينورى ، وأضيف أيضاً كتاب الفقه الإسلاى ترجمة كركاس عن اللغة الهولندية . وقد استعددنا للامتحانات النهائية بالجامعة فى تاريخ الادب العربى بناء على كتابه الذى نشره بالزنكوغراف .

وهكذا كانت نحيط بنا كتب كركاس دائماً . ومع أنه لم يسكن قد مضى على وفاته انذاك ، سوى ما يقرب من ١٥ عاما ، إلا أنه كان يتمثل لنا فى صورة أسطورية بدأ يكسوها الخيال ، مثلا عن انتساب مولده إلى الشرق . (وهو فى حقيقة الأمر بيلوروسى – ليتوانى) . ولم أكن أظن فى تلك السنين أن المخطوطات فى هذه الحالة أيضاً ، ستفتح لى فيما بعد ، كثيراً من الجوانب التى إن لم تكن تنعلق بشخصية كركاس فإنها تتعلق بحياته الكادحة التى لم يسكن يعرف عنما إلا أناس قلائل ، ولم أكن أفكر أن بعضا من أعماله ستظل تصحبنى حتى أيامى الاخيرة .

فى نهاية عام ١٩٠٧، والحديث يدور عن سفرى إلى سوريا، أعطانى روزن ذات مرة دفترا عاديا صغيرا مكتوب بخط كركاس بطريقة دقيقة جميلة ويتضمن ما يقرب من ٥٠٠ مثل شعبى. من المحتمل أنه جمعها فى وقت وجوده فى سورية ومصر فى بداية العقد السابع من القرن الماضى . كانت أهمية هسنده الامثال تتلخص بصورة رئيسية فى أنها لا تعكس اللغة العربية الفصحى بل لهجة التخاطب العامية التى لم يفكر العلم الأوروبى فى ذلك الوقت فى دراستها دراسة منظمة . كشف هذا الدفتر الصغير عن عمل كركاس فى هذا المجال الذى لم يعد إليه فما بعد .

وأحست فيه سلفا لى مهتما باللغة العامية , وفهمت مدى أهمية نشر هذه المجموعة حتى فى تلك الأيام وبعد مرور عشرين سنة على وفاته . وكان يجب التحقق من صحة هذه المجموعة فى المكان الذى أخذت منه ، لـكننى لم أخاطر بأخذ الدفتر فى أول سفرة لى إلى الشرق فى سورية ولبنان مع أنى كنت مرارا فى تلك الاماكن التى زارها كركاس . وكان ذلك من سهوم الحظ ، ذلك لانه لم يتيسر لى مرة أخرى أن أزور العرب فى وطنهم . ولم أستطع أن أتحقق كاملا

من صحة تسجيلات كركاس عن طريق لغة التخاطب العامية الحية . وظلت بحموعة كركاس الصغيرة غير مطبوعة مع أنه تجمع عندى غير القليل من المواد الماثلة لهذه المجوعة . ولم يصدر إلا جزء صغير طبع في كتاب القراءة الذي أعده احد تلامندى .

على أنى كثيراً ما تذكرت كركاس هناك في الشرق وأنا أقوم بعمل آخر في أحد الأوقات . فعندما كنت في فترات التلذة بالجامعة وفي محاضرات الاستاذ ن . ا . مدنيكوف ، درست تاريخ أني حنيفة الدينورى . وكنت دائما أنظر إلى العبارة الفرنسية على جلد النص العربي لهذا المكتاب كالوكانت لغزا . وهذه العبارة تقول: «La préface et les index paraîtront plus tard» («ستنشر المقدمة والفهارس فيها بعد ») . وكانت حركة العلم والحياة تبدو لى بحكم الشباب أسهل بكثير من وجودها في واقع الأمر . وتحيرت في سر امتداد ، فيها بعد ، منذ أن ظهرت الطبعة في عام ١٨٨٨ حتى القرن العشرين . إلا أنني مع الوقت عرفت كل قصة الطبعة وهي قصة لهما دلالتها من ناحية سمات العلاقة بين كركاس وروزن .

كان مخطوط الدينورى يعتبر انذاك مخطوطا فريدا . وكان إحدى لآلىء بحوعة القسم التعليمي لوزارة الخارجية الى انتقلت بعد الثورة إلى معهد الاستشراق . وقد وصل هذا المخطوط إلى هناك مع بحموعة وايتالينسكي ، سفيرنا السابق في استانبول وروما ، الذي لم يكن أميرا كا قد يخيل من اسمه ، ولكنه خريج الآكاديمية الروحية في كييف ، ودكتور في الطب من جامعة لندن . وعندما كان في الستين من العمر تعلم اللغة العربية في تركيا ، وأصبح مولعا بجمع المخطوطات ، بل كان أحيانا يضارب في شرائها النمساوي المشهور هامير ، على أن البارون روزن عندما كان يعد فهرسه ، اكتشف حقيقة مخطوط تاريخ الدينوري وكا روزن أول من قدر الآهمية الرائعة لهذا الآثر . و نقل منه نسخة كاملة عازما على نشره . إلا أن أعمالا أخرى جذبته إليها , وفي العقد التاسع ( من القرن المناخي ( عدل عن فكرة نشره وأعطى نسخته لكركاس . وهذا أعد طبعة المخطوطات بعد مقابلته مع صورة أخرى له كانت قد وصلت في ذلك الوقت الى مكتبة ليدن . وكانت قد كتبير بخط المؤرخ والخطاط والديبلومامي المشهور

فى عصر الغزو المنغولى ، ابن العديم الحلبى . على أن كركاس لم يقدر له أن يرى المخطوط مطبوعا فأ كمل روزن طبعها . وعند ذاك ظهرت على الغلاف تلك العبارة التى تتعلق بالمقدمة والفهارس . ولعل هذا ما كان يقصده روزن بتلبيحه فى إجابته على السؤال الذى وجهته إليه عن كركاس . ولم أرد أن أسأله عن هذا مباشرة . على أنه بعد موت روزن ، وعندما توجهت إلى الشرق ، أخذت معى دون أى غرض خاص نسخه من طبعة كركاس .

وهناك في رحلتي طيلة عامين. غالباً ما كانت تصيبني فترات من توتر المزاج لم أكن أرغب فيها مقابلة الناس. ووجدت لنفسي انقاذاً وسلوى في أي عمل مع المخطوطات أو السكتب. هكذا حدث في صيف ١٩٠٩. وعندما تذكرت عمل كركاس غير المنتهي بدأت من ١٥ حزيران (يونيو) في إعداد فهارس تاريخ الدينورى. وكان ذلك في ناحية طرابلس القريبة من المبحر في مدينة صغيرة هادئة هي الميناء حيث عشت في حجرة من الطابق الثاني من منزل صغير ولها نافذة تطل على فناء صغير نظيف مرصوف به بستان صغير. وكانت تنمو في الفناء شجرة ، دفل ، كبيرة تمتد فروعها المزهرة إلى شباك حجرتي مباشرة. وقال أصحاب المنزل أن رائحة هذه الشجرة تطرد البعوض. على أن مناظر الطبيعة لم تعطني من الهدوء إلا قليلا. ولم أجد ما يلميني إلا في العمل على الفهارس. وانتهيت منها الهدوء إلا قليلا. ولم أجد ما يلميني إلا في العمل على الفهارس. وانتهيت منها طرابلس.

وهناك في , أميون , كنت أسكن أيضا غرفة رحبة في الطابق الثاني تطل على أشجار الكرمة في سفح جبل لبنان . وهناك كانت الطبيعة جذابة رائعة ، لكنها كانت ذات نفهات نشاز غير متوقعة . فقد عدت مرة في المساء واستطعت بالكاد أن أرى ثعباناً ملتفاً على سريرى . ومرة أخرى كنت شاهداً عن غير قصد لحالة ثار من معلم مدرسة طعن بالسكاكين بعد أن تربص له أحدهم في الظلام . وقد زحف بصعوبة حتى باب حجرتى وظل أسابيع طويلة عمداً فيها . هذا بينها كان على يسير بدقة ، وشغلت الفهارس أكثر من ألنى بطاقة ربطتها باهنهام . وفي صيف العام التالى حلتها معى إلى روسيا .

كان العام الحامس والعشرون على يوم وفاة كركاس يقترب. وكنت جد راغب فى أن أشير إلى ذلك بأية طريقة. وفى بداية عام ١٩١١ كتبت إلى دار و بريل ، للطبع والنشر فى ليدن المعروفة بين مستمرى العالم كله ، ما إذا كانت ترغب فى الوفاء بالوعد الموجود على غلاف تاريخ الدينورى فتنشر الفهارس التى أعددتها له . وكانت دهشتى عظيمة عندما تسلمت فى أقل من أسبوعين رداً على رسالتى ولم يكن هذا الرد رسالة فقط ، بل ومعه أوراق مطبوعة للفهارس مع طلب فحصها . وا تضح من رسالة الدار أن هذه الفهارس أعدها تلاميذ روزن منذ العقد العاشر ، وأن روزن قد حررها بنفسه وتم طبعها فى ١٩٠٤ ثم تعطل الطبع من أجل المقدمة التى لم يرسلها روزن إلى دار بريل بالرغم من تذكيره .

وقد خفت تحت تأثير الانطباع الأول من أن يكون على قد ذهب بدون بدون وزن أنها أعدت بنظام يختلف عما عندى واعطتى هذه البطاقات إمكانية لضبطها وزن أنها أعدت بنظام يختلف عما عندى واعطتى هذه البطاقات إمكانية لضبطها والتحقق من صحتها بمقابلة كل منها بالآخرى. وإلى جانب ذلك كانتلك الفهارس لا تحتوى على بعض الأقسام التى كانت موجودة عندى والتى كنت قد أعددتها . وكان من السهل آ نشذ إكال الطبعة . واقترحت على بريل إعداد المقدمة الناقصة مع تحليل للمخطوطات التى استخدمت أساساً في طبعة كركاس. ومع وصف المواد التى تجمعت منذ تلك الفترة . ومع اختصار لمعلومات عن تاريخ حياة المؤلف . واستعراض لمؤلفاته وبخاصة التاريخ الذي يمثل إحدى المحاولات المبكرة فى الكتابة العربية للمرض العملى . ولم تكن هناك أية مسودات عن موضوع هذه المقدمة في أو راق روزن التى كانت محفوظة آ نذاك عند تليذه الآكبر ف.ا. جوكوفسكي المستشرق في الفارسية . وكان قد تجمع عندى طيلة السنين الآخيرة كثير من المعب طلب إرسال مخطوط ليدن إلى بطرسبورغ في نفس ذلك القسم التعليمي لوزارة الخارجية حيث كانت تحفظ مخطوطتنا في نفس ذلك القسم التعليمي لوزارة الخارجية حيث كانت تحفظ مخطوطتنا

وانتهيت من عملى فى مستهل خريف عام ١٩١١ . ووصلتنى بسرعة الملازم المطبوعة فى ليدن .واستغرقت مراجعة طبعها الأشهرالثلاثة الأولى منعام١٩١٢. وانفق أن ظهرت المقدمة والفهارس بعد انتظار طريل وبالضبط قبيل مرور ٢٥ عاماً على وفاة كركاس ناشر الطبعة . وقد إهديت هذا العمل لذكرىأولئك العلماء. الثلاثة الذين كان لهم الفضل الخاص فى الكشف عن نص تاريخ الدينورى وطبعه. إثنان منهم روسيان هما روزن وكركاس والثالث هو الهولندى دى جويه . وقد لتى هذا العمل تجاوباً فى المشاعر من العلماء العرب والغربيين . وتذكر العلم موة أخرى اسم و الوديع ، كركاس معترف له بالجميل .

على أننى أدركت أتنا لم نوف تماماً ديننا قبل ذكرى كركاس . وقد كانت تذكرني به ظروف متباينة . فقد كانت في مكتبة الجامعة أجزاء , كتاب الْأَغَاني، وهو كتاب أشعار لا يقدر بثمن من القرن العاشر . وكان كركاس قد أعد فهارس هذه الاجزاء في مجلد ضخم اشتراكا منه في ذلك العمل الدولي السكبير . ولم يظهر هذا الجِلد مطبوعاً إلا عام ١٩٠٠. وبقى حتى ألَّان إحدى والرَّاتُ بـ الرائعة لعملنا . ومن جديد استطعت أن أرى من نسخة المسكتبة مدى الدَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أعديها كركاس طبعة هذا المجلد الضخم للفهارس. وهذه النسخة هي من طبعة بولاق السكتاب الأغاني .. وقد كتب كركاس على هامشها بخط عرب وإمر يوف منظرِمة صغيرة . وهناك عند أحد تجار الكتب القديمة ، وجدت بالمصادة حص كتب كركاس ، ومن بينها كشكول مسودة كبيرة كتبها كعادته بخط أنيق دقيق ، فيها اقتباسات وتعليقات وملاحظات عن تاريخ الادب العربي . وقد نقدمن كتابه المنشور مالزنكوغراف أقل من نصف هذه المسودة . الامر الذن نظهر مدى جدية كركاس في عمله في الفترة التمهيدية ومدى قدرته في جعل مادة المسه دة خاضعة لمطالب البناء العام للسكتب. وقد نظرت طيلة هذه السنوات كذلك في تلك المخطوطات العربية القليلة التي وصلت منه إلى مكتبة الجامعة . كما فتحت هذه المخطوطات أماى جوانب مختلفة من اهتماماته وجهوده .

ومنذ عام ١٩١٧ صرت أفرب إلى فهم ومعرفة كركاس. فقد كنت فى ذلك الوقت الامين العلمي للمكلية . وكانت تعد فى ذلك الوقت كتابة تاريخ كرشي اللغة العربية هذا المتاريخ الذي لم ير النور . ولهذا السبب كان يلزمني أن أتوجه مراراً إلى الارشيفات ، الامر الذي كان يجمعني مراراً بكركاس . وكأن تقريره عن السنوات الثلاث التي قضاها في الشرق ، والمخزون في محفوظات المكلية ، قد سبق

انطباعاتى الخاصة التى نلتها أنا بعد. ٥ عاما . وهكذا شعرت فى المؤلف سلفاً أخيرا لى من جامعة بطرسبورغ . لقد سبقى فى الاهتهام بالشرق العربى الحى بلهجاته وبأدبه الحديث الذى كان قد ولد لتوه آنذاك . ثم رأيته وقد نهض نهضة كبيرة . كان كل شىء يجذبنى نحو كركاس . وقد أردت من جديد ، بمناسبة مرور أربعين عاما على وفاته ، أن أنوه به فى مقالة خاصة و , بكلات وديعة طيبة ، . وبعد ذلك بوقت قليل ، قمت بمثل هذا فى كتابى الخاص الذى يتعلق بأحد أسلاف كركاس هو الشيخ الطنطاوى المصرى .

وقد جمعت بعناية ،كل ما استطعت عن تاريخ حياة كركاس العملية ، وجهوده غير المرئية . ومن خلال هذا وحده أمكن الإحساس بشخصيته . لكن المادة التي تصور شخصيته لم تكن كافية لتمسكه بدقة بمبدأ ، عش مخفياً ، . على أن إحنى الصور الشمسية القديمة احتفظت لنا مصادفة بوجهه المريض وبطابعه البياوروسي ، وبعينيه الهادئتين المفكر تين ، ولحيته الدائرية الصغيرة . ويشير شعره الطويل إلى أنه لم يكن ممثلا عاديا للموظفين الإداريين المهنيين في ، عصر الاصلاحات ، للقيصر الكسندر .

وظهر بعد مقالتي أحد المصادر الذي يعكس دائماً طبيعة الرجل أحسن ممنا تعكسه أعماله المطبوعة أو أوراقه الرسمية . أعنى بهـذا المصدر رسائل كركاس وأخته إلى روزن . وكان كركاس قد قضى مع أخته الأعوام الآخيرة من حياة عزوبته ، والآر وبعد انقضاء عشرات الآعوام أمكن الإستفادة من هذه المراسلات . لكن يداً خيرة دقيقة مهتمة هي وحدها التي تستطيع أن تنتشل من هناك حقائق قليلة غير معروفة بعد ، عن تاريخ حياة كركاس العامة . وكان الشيء الاهم هو أن يستخلص منها العديد من السبات الصغيرة لتصوير شخصية والوديع فلاديمير فيدوروفيتش كركاس ». وقد أمكن الشعور من هذه المراسلات بتدفق وداعته . وقد كتب هذه إلمراسلات بخط دقيق ، دائم الانتظام ، فهي ترن بنغمة هادئة من أخ أكبر إلى أخ أصغر أو أحيانا إلى صديق وقلق ، ذي ميول علية منظمة لاتعرف المكلل. وقد قدر كركاس في صديقه هذه الميول عالياً ، ومبكراً ، استجاب لها كركاس بطيبة خاطر منذ العقد الثامن .

وحتى الآرب لم نف بديننا قبل ذكرى كركاس وليس فيما يتعلق بمراسلاته

فسب. ونحن أنفسنا مذنبون في هذا التباطؤ وإن لم يكن دائماً . وإذ كانت بحموعة الامثال التي جميها لم تنشر حتى الآن . فإن ما أعاق ذلك هو المبدأ القديم والاحسن عدو الحسن ، أى السعى من أجل إيحاد ما يناسب الامثال التي جمعها كركاس من المطبوعات الختلفة التي ظهرت منذ زمنه . على ان العمل سنين طويلة أظهر أنه لا يمكن استنفاد الشيء كله ، وأنه من الافضل أن ينشر ولو الصلب الرئيسي في ذلك الشكل الذي تركه عليه كركاس .

على أن ثمة عملا أكبر من سابقه ، هو إتمام عمل أجيال العلماء الروس دراسة تاريخ الدينورى الذى كشفه روزن ونشره كركاس . وكان يازم العلماء الروس القيام بترجمة علمية انتقادية لتاريخ الدينورى وكانوا ينتظرون هذه الترجمة منذ مدة طويلة . بل أن روزن فكر فيها فى وقته وأعطى أحيانا لتلاميذه أجزاء منفصلة منها . ثم ظهر التفكير فى هذا العمل من جديد فى نهاية العقد الرابع واتخذت هذه الافكار شكل عمل مشترك . وقد افترب هذا العمل من نهايته فى مستهل عام وكان هناك مترجمون جديون لترجمة جميع أجزاء تاريخ الدينورى . وكان هناك أمين نشيط موهوب و للجنة الدينورى ، وهو أمر مهم بصفة عاصة . وكان من الممكن إذن التفكير فى تحرير الترجميسة نهائياً ، إلا أن حصار لميذينذا د فى ذلك الوقت أهلك الأمين وبعض المترجمين ... وحفظت المواد و لمكنه كان من الصعب العمل على إنهاء الترجمة بقوى ضعيفة ضائعة . و لعل الأجيال القادمة تقوم بأداء هذا الواجب .

ولقد كتبت هـذه السطور أملا في أن تقع في يد واحد من أولئك الذين سيسلهم القدر مشعل الاستمرار في استعرابنا. فليحاولوا ما أمكنهم ـ كا حاولت أنا في وقتى ــأن يحيوا تلك الذكرى ويواصلوا ذلك العمل الجدير لذلك الشخص الذي لقيه المعاصرون بكركاس ، الوديع ، .

#### ٣ - نصف قرن في دراسة مخطوط واحد

( 19TA - 19.T )

ثمة مخطوطات تشعر بنفسك أمامها كأنك تلبيذ أسطورى لساحر استحضر الأرواح ثم لم يستطع تسخيرها. فما أن تتذكر هذه المخطوطات أو تهم بالحديث عنها، حتى تهب على الفور سلسلة من الاشخاص من القرون البعيدة الماضية، ومن الأعوام القريبة من حياتك الحاصة، وإذا الأمر يقتضيك أن تدكتب عن هذا إما رواية وإما كتابا كاملا. ولدكن لما كانت حياتنا هي على رأى القائل وعمر الفأر فرار، فهى لاتسمح بإعطاء كثير من الوقت لموضوع واحد. وتراك بقوة الإرادة تطرد ما يقف أمامك من الأفكار لا سيا عن تلك المخطوطات بالذات التي هي عزيزة عليك بصفة خاصة والتي تتعايش معها. لمكن المخطوطات تمكون أحيانا عنيدة وتجد نفسك عاجزاً عندما تسألك بقوة وتحكم: ومن ذا سيتحدث بعدك عن هذا ؟ أثرى أعطيناك الحق في أن تطوى هذا بانطوائك ؟، إن أوام بعدك عن هذا ؟ أثرى أعطيناك الحق في أن تطوى هذا بانطوائك ؟، إن أوام في آخر الأمر .

قليلا ما تمر فى ذاكرتى المخطوطات القديمة المرتبطة بعالم معاصر بتلك الدرجة التى ارتبط بها مخطوط لينيتغراد و ديران الأخطل و سصديق يوحنا الدمشق سمع ناشره العالم البيروتى الصالحانى العربى من دمشق و لقد جاء اسم هذا الشاعر فى ذكرياتى منذ وقت بعيد عندماكت فى الصف الثانى بالجامعة عام ١٩٠٢.

وعندما كنت أتنقل بعجز تام عبر صفحات كتاب القراءة الضخم لكركاس وروزن ، وصلت بالمصادفة آنذاك إلى ثلاثة أبيات أدهشتثى.وقصة هذه الابيات هى أن الخليفة اقترح على الاخطل المسيحى أن يعتنق الإسلام فأجابه الاخطل منشداً بارتجال إما ساخراً وإما تحت تأثير الخرقائلا:

ولست بصائم رمضان طوعا ولست بآكل لحم الاضاحی
 ولست بقمائم أبدا أنادی كثل العیر: حی علی الفلاح
 ولمکنی سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح،

على أن الشاعر لم يعاقب عل هذا الهجاء لتحريم الإسلام الخر ، والصوم والحج والآذان . وقد هذأ غضب الخليفة بيتان ليسا أقل دعابة ، وفيهما صور الشاعر حالته تحت تأثير الخر .

أعطتنى هذه الأبيات القدرة على فهم العلاقات الداخلية للخلافة بصورة أكبر عما أعطتنى إياه بعض الصفحات عن , تاريخ الإسلام ، للعالم ميولر الذى قرأته أكثر من مرة . وبالطبع فإن هذه الاشعار متجاسرة . ولذلك فإنها عندما ظهرت مطبوعة لأول مرة فى بيروت فى العقد العاشر من القرن الماضى ، كان من غير الممكن أن تمر من رقابة المطبوعات التركية إلا بواسطة وضع نقطة على كلمة والعير ، التي وصف بها الشاعر المؤذن ، فصارت كلمة لا تؤلم المسلمين هى كلمة و الغير » . وهكذا كانت رقابة المطبوعات التركية فى القرن ١٩ أكثر تشبئاً من خليفة دمشق فى القسر ن الثامن ، على أن الناشر الماكر فلت من الرقابة فى شيء آخر هو أنه حافظ بدون تغيير على كلمة و العبير ، فى النسخ الاخرى المخصص إرسالها إلى أوروط .

وكنت قد سمعت التفاصيل عن هذا الناشر لأول مرة من البارون روزن ، عندما اقترح على فى كانون الشانى (يناير) ١٩٠٦ عند تخرجى من الجامعة أن نتدارس كل ديوان الاخطل. وكان هذا بالنسبة لى عيدين . فمن جديد عاد إلى الشاعر الذى التقيت معه صدفة فى كتاب القراءة ، والشيء الثانى أننى أستطيع أن أتعرف عن قرب إلى مخطوط أشعار مشهور عندنا كان أساسا للطبعة .

وكان هذا المخطوط قد وجد آنذاك فى القسم التعليمى برزارة الحارجية ودخل إليه صمن بحموعة ايتالينسكى نفسه ، خريج المدرسة الدينية ، الطبيب ، السفير ، العالم فى الآثار القديمة ، الذى حفظ لنا أيضاً مخطوط تاريخ الدينوى . وعلى حد تعبير روزن فإن المخطوط كان أحسن مازين مكتبة ايتالينسكى ، وصار درة بحموعة القسم التعليمى . واستطاع العارفون ، الشهامون ، أن يجدوا هذا المخطوط . وفى عام ١٨٦٧ نقل منه نسخة لنفسه رزقالته حسون المهاجرالعربى ومترجم كريلوف والذى عاش آنذاك فى بطرسبوغ ووقعت هذه النسخة بمن عشرين عاماً فى بيروت وأعطت الدفعة الأولى لطبع المخطوط .

رقبل هذا الوقت فمكر المستعرب الانكليزى ف. رايت فى نشر مخطوطنا . ولمكن ، تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن ، كا قال الشاعر العربى . فإن رايت يستطع تنفيذ خطته لانتهاء طريق حياته فى عام ١٨٨٩ ، على أن روزن فى الحقيقة هو الذى كشف عن هذا المخطوط فى فهرسه . لمكن قبل ذلك أيضاً كان مؤرخونا الروسيون يعرفون أنه توجد عند الاخطل إشارة إلى الصقالبة تمكاد تكون أقدم إشارة معروفة عند العرب . وفيها يقول :

#### ، عوادل عوجا عن أناس كإنما يرين بهم جمع الصقالبة الصهب ،

رقد اتفق أنه في السنة التي مات فيها , رايت ، وقعت نسخية حسون في بيروت . ويمكن القولة بأنها غيرت هناك بحرى حياة عالم ليس بشاب هو أنطون صالحاني . وقد كتب هو نفسه فيما بعد يقول : , فلما قرأنا هذه المصفحات الحياة بنفس الشعر المحض قد عزمنا على أنه لا يجب أن نترك هذا الكنز مغلقاً إلى أبعد من ذلك ، . وكان الصالحاني قبل ذلك قد اشتهر في العلم كعالم لغوى يعتد به ذي معرفة دقيقة بآثار أدبه القوى . فقد أصدر طبعة من خمسة أجزاء ( لالف لميلة و ليلة ) وهي الطبعة الوحيدة الصالحة للانتشار الواسع . وأعد بدقة و نجاح كتاب المنتخبات من ( كتاب الأغاني ) الضخم . والآن تحول كل اهتامه تقريباً إلى دراسة واحد من أهل وطنه الأفدمين هو الاخطل .

على أن الصعوبات لم تكن بالقليلة لاسيا الصعوبات الفنية. فقد كان من غير الممكن فى ذلك الوقت أن يرسل مخطوطنا إلى بيروت ، والصور الشمسية لم تكن شائعة آنذاك . وهنا اقترح روزن حلا للخروج من هذه المسألة . وبناء على هذا أعد العالحانى طبعة المخطوط حسب نسخة حسون ، وأرسل مسودة الطبع إلى بطرسبو رغ حيث قام روزن بمقارنتها مقارنة كاملة مع أصل المخطوط وأضاف إليها . تميع الملاحظات والتعليقات التكيلية . وخرجت الطبعة بسرعة فى بيروت . وكان قد بدأ طبعها فى عام ١٨٩٩ . وبعد عام انتهى طبع أربعة أجزاء تضمنت كل مخطوطنا مع تعليقات تفصيلية دقيقة . وبدأ العمل فى إعداد الفهارس وتصحيح كل مخطوطنا مع تعليقات تفصيلية دقيقة . وبدأ العمل فى إعداد الفهارس وتصحيح النص الإضافى وجمع الاقتباسات من مختلف المصادر . وكما يحدث فى العلم مراراً

أخذت تظهر ، عند توجيه كامل الاهتهام ، مواد جديدة كما قيل في المثل ، مرف سار على الدرب وصل ، . فقد وجد مخطوط في بغداد وبعد ذلك وجد آخر في اليمين . وكلاعما في الحقيقة ناقص ومعيب ، ويتألف من أوراق غير كاملة في تسلسلها ، لسكنهما حملا كثيراً من التفسيرات والتوضيحات الجديدة ، وقد نشرهما الصالحاني كليهما في عامى ١٩٠٥ و ١٩٠٧ مستفيداً من تقدم خدمات فن الطباعة الفو توغرافية .

وقد اتفق ظهور هاتين الطبعتين مع بداية دراستي عند روزن . فأراد أن يرجع من جديد إلى الشاعر الذي أهداه منذ ١٥ عاماً ما ليس بالقليل من الوقت والعمل . وقدكان الصالحاني يحب روزن ويحترمه .. وبناء على طلب الآخير سرعان ما أرسل إلى طبعاته ، وعند ذلك شعرت بشيء من الفخر ، لحداثتي في العلم ، ذلك أن الفرصة السعيدة سمحت لى بالدراسة في كتب أملكها . إن مثل هذه المدرسة لدراسة التحليل النصي استناداً إلى تلك المخطوطات الثلاثة والمكتاب المطبوع أقول أن مثل هذه المدرسة كانت صعبة لى في الفترات الأولى غير أنها كانت مفيدة جمداً . وأخذنا عاماً كاملا ندرس . باجتهاد ، القصائد البدوية الأصيلة من أشعار ، حداء الإبل ، ، لمطرب بني أمية ، . هذه القصائد التي تعكس بوضوت حياة المخلافة في القرن السابع والثامن ، وتعرف جيداً بتقاليد الجاهلية عيامة برمتها .

وكانت المراسلات بين روزن والصالحانى إحدى الأسباب التى جعلتى أنوجه. إلى سورية فى رحلتى إلى الشرق . وعندما سافرت إلى بيروت فىصيف عام١٩٠٨ وجدت فى اليوم التالى الصالحانى ناشر الأخطل فى جامعة القديس يوسف . وفى حجرة صغيرة ليسفيها إلا الأثاث الضرورى جداً ، ظهر أماى شيخ عجوز (كان آنذاك قد تجاوز الستين من عمره) إلى جوار منضدة غارقاً فى الكتب وتجارب الطبع . وهذا الشيخ نحيف ، قصير القامة ، له عيون ثاقبة ، ولحية كبيرة بيضاء ومنظر خارجي أنجيلي صرف .

وكان يبدو عليه اتزان دقيق فى علاقاته العامة لمكننى شعرت أن ذكرى روزن ــ الذى لم يره الصالحانى مطلقاً ــ كانت بالنسبة له ذكرى مقدسة ..

وقام من أول خطواتى هناك بالرعاية اللازمة لا لأمورى العلمية فحسب بل ولتنظيم حياتى المعيشية . وقد ألزمه كبر سنه بترك العمل الذى شغله مدة طويلة فى تحرير جريدة الجامعة ، والانقطاع عن التدريس فى المدرسة الثانوية . ولم يستطع أيضاً أن يقوم بالتدريس فى الجامعة ، لكن هذا لم يمنعنى من الحديث معه أكثر من الحديث مع أساتذتى ، وإذا كان فرق العمر بيننا ظاهراً وواضحاً فإنه سرعان ما قرب الأخطل بيننا .

وفى ذلك الوقت كان الصالحانى يعد الجزء الخيامس من طبعته للأخطل مع جميع الإضافات والتعليقات الخاصة بنقد النص بصفة رئيسية . وكبر حجم هذا الجزء إلى درجة أن رئي تقسيمه إلى قسمين يخصص ثانيهما للفهارس ، وكان من الممتع لى تتبع كل نظام العمل الذى كان على أعلى درجة من الدقة . وبلغ من دقة الصالحانى أنه كان يرى أوراق تجارب الطبع ما بين ١٠ إلى ١٥ مرة رغم دقة فن الطباعة البيروتية . وساعدت الصالحانى فى قراءة تجارب الطبع بارتياح كبير وما يعود على النفع الكبير . وقدصدر القسم الأول من الجزء الخامس فى حزيران وما يعود على النفع الكبير . وقدصدر القسم الأول من الجزء الخامس فى حزيران في ما يعود على النفع الكبير . وقدصدر القسم الأول من الجزء الخامس فى حزيران في المال على الفهارس الذى اشتركت فيه أيضاً . وعندما فارقت الصالحانى فى صيف ١٩١٩ لم أكن أظن أن خروج هذا القسم الثانى سيؤجل إلى أعوام طويلة .

وكان الصالحانى يعمل دون كلل ، لكن الأخطل وضع أمامه الجديد من المشكلات الواحدة تلو الآخرى وجذبه أبعد وأبعد بالمخطوطات الجديدة . وفي عام ١٩١٤ سافر هذا الناشر الجدير إلى استانبول خصيصاً من أجل الدراسة المباشرة لديوان أشعار هجائية موجود هناك للأخطل ولمعاصره جرير . لمكن اشتعال الحرب عطل كل خطته مدة طويلة ، وأثر تأثيراً كبيراً على الجامعة ودار الطباعة . ولم يبتدى والعمل من جديد إلا في مستهل العقد الثالث ، واستطاع المصالحاني في عام ١٩٢٢ أن يخرج طبعة عن بحموعة ديوان استانبول . وظهر في النهاية بعد ثلاثة أعوام ، القسم الثاني من الجزء الخامس مع الإضافات والفهارس . لمكن لم ينته بهذا عمل الصالحاني عن الاخطل . فني كانون الأول ( ديسمبر ) ١٩٢٥ قام بطبع منتخبات صغيرة من قصائد الاخطل التي كانت حتى ذلك الوقت في صورة.

· فو أو غرافية من مخطرطي البمن وبغداد . وبالطبع لم يكن من السهل على الجميع أن يحصاوا على هذه النسخ .

وعندما انتهى من كتابة مقدمة هذه المنتخبات أشار إليها على أنها آخر طبعاته عن الأخطل. وبقيناً أن لهذا الرأى أساساً يقرم عليه من ناحية الحياة الإنسانية. فلك أنه مرت خمسة وثلاثون عاما على دراسته لمخطوطنا. واقترب عمره من الشمانين. وهو العمر الذي يمكون فيه من الصحب على الإنسان أن يرسم خطة له عن أعمال بعيدة مقبلة.

لكن المخطوطات غالباً ما تسرق أقدار الناس على نحو غير متوفع ، وتوجههم حسب إرادتها ورغبتها . ومن الصعب جداً على الإنسان الذى تعايش معها ، أن يخرج من تحت سلطانها . وهدنه المرة أيضا لم تنقطع الصلداقة بين الاخطل والصالحاني بطبعه لهذه المنتخبات في ١٩٢٥ . وفضلا عن ذلك حدث لى أيضاً أنني لعبت بعض الدور في اكتشاف جديد ولم افترق أيضاً عن شاعرى المقرب إلى .

ذلك أنه عندما كنت أعرد إلى الشاعر من حين إلى حين بمناسبة مطبوعات الصالحانى بصفة خاصة ، شعرت بتضايق مامن أنانيتي العليية .فقد درست الأخطل أعراما كثيرة لكننى لم أكتب عنه أى شيء مع أن الموضوعات الصغيرة المختلفة وللواد العلبية عن الاخطل تجمعت عندى بكيات كبيرة . وكانت الفرصة المناسبة في عام ١٩٣١ عندما تسلمت دعوة للاشتراك بكتابة مقالة لمجموعة المقالات الدولية تذكاراً لجورج يعقوب . ولقد قدرت عالى التقدير أعماله الرائعة في بحمال الشعر العربي و بخاصة أبحاثه التي لا تدانى في دراسته للحياة البدوية المبكرة على أساس حمليل الشعر الجاهلي .

وأردت أن أتتبع فى الموازيات المقارنة لأبحاث جورج بعقوب كيف تنعكس ألحان الحرف أشعار الاخطل من الناحية الثقافية والتاريخية والأسلوبية . وأشرت فى مقالتى بطريقة عابرة إلى مخطوط آخر لاشعار الاخطل اكتشفه فى طهران رفيتى الاصغر ا. ا. روما سكيفيتش المستشرق فى الفارسية الذى مات مهتة مؤلمة وقت محاصرة لينين فراد فى ١٩٣٢ . وخرجت بحموعة المقالات التذكارية فى عام ١٩٣٢

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

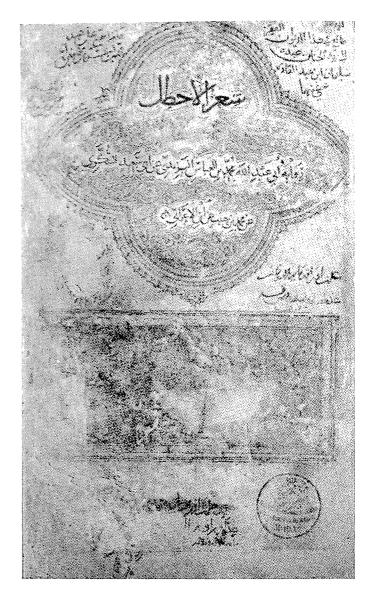

شعر الاخطل . عنوان مخطوطة من مجموعة ايتالينسكى . لينينفراد ، معهد شـعوب آسيا لدى أكاديمية العلوم السوفييتية .

شعر الاخطل . الصفحة الرابعة من مخطوطة في مجموعة ايتالينسكي . لينينغراد ، معهد شعوب آسيا لدى أكاديمية العلوم السوفييتية.

خبيل مرور سبعين عاما على هذا المستشرق المبحل. وأرسلت أول نسخة من مقالى في هذه المجموعة إلى صديق ومعلى العجوز في بيروت حتى يرى كيف أن حبيبه الاخطل يعيش في فكرنا نحن أيضا.

و بعد شهر تسلمت رسالة من الصالحانى الذى فضل أن يـكتبها بالقلم بدلا من الريشة و تحمل هذه الرسالة خطه الخاص الذى ألفته منذ عام ١٩٠٦ وها هو الآن عمره ٨٥ عاما ! كان يطلب منى أن أخبره عن بعض التفصيلات المتعلقة بهذا المخطوط المحديد ، وحاولت تلبية طلبه بمساعدة روما سكيفيتش الذى شاهد المخطوط فى مكانه هناك فى طهران .

وإلى هذ الحدد انقطعت مراسلاتى مع الصالحانى . ولما كانت هناك صعوبة في العلاقات مع الشرق في ذاك الوقت فإن كثيراً ما فكرت فيها إذا كان معلى البيروتى الاخير ما يزال على قيد الحياة أم لا . فلقد كان أكبر من كثير من الراحلين وقاسى طول سياته من حمى مزمنة . وفي نهاية عام ١٩٣٨ تسلمت على غير انتظار مؤلفه الكبير الجديد عن تحليل مخطوط طهوان مع إهدائه بخطه الشخصى وبكلات رقيقة مؤثرة . وظهر أن جامعة بيروت بدأت بعد رسالتي في مفاوضات مسع المالك الطهرانى المنخطوط من أجل شرائه منه . واستمرت المفاوضات حول ثمن المخطوط أكثر من أربع سنوات . وفي آخر الامر رحل المخطوط من طهران إلى بيروت في أيار ما يول إما يول المناهم تسعين عاما ، ومع هذا غرق في دراسة هذا المخطوط دراسة تفصيلية .

و بعد عام كانت فى يدى المسجة جهوده فى طبعة منسقة مطبوعة بدقة ومحررة بطريقة ممتازة مع لوحات جميلة. وفى هذه الطبعة أشار الصالحانى فى السطرالاول إلى مخطوطنا فى بطرسبورغ الذى بدأ العمل فيه سنة ١٨٩١، وتناول الحديث فى الصفحة الثانية عن ظروف اكتشاف مخطوط طهران الذى عثر عليه المستشرق الروسى . وفى الحق لقد كان مخطوط طهران يستحق الاهتمام . وتصورت مدى السرور الذى تمتع به الصالحانى ــ وهو فى مغرب أيامه ــ فى العمل على دراسة هذا المخطوط . ذلك السرور الذى كان أشبه بمكافأة له على أعماله مدة طويلة وتحية جديدة من شاعره الحبيب . وقد ظهر أن مخطوط طهران هى أقدم المخطوطات

المعروفة عن أشعار الاخطلوهو مؤرخ بالضبط فى عام ١١٠٥م. وهر، بالمقارنة بياقى الخطوطات . أكمل منها، وقد حوفظ عليه بطريقة أحسن منها .

ولم أتمالك نفسى من العجب من توافق غريب عرفته من الكتاب الجديد للصالحانى . ذلك أن هذا المخطوط الطهرانى بالذات كان قد درسه التبريزى العالم اللغوى نفسه عندما كان عمره . ٨ عاما . هذا التبريزى الذى سافر والمعجم علىظهره ليدرس عند أبي العلاء الشاعر الضرير « رهين الحبسين » . والتقيت منجديدمع التبريزى هنا في هذا الكتاب . وهكذا ظهر أن العالم ضيق بالناس الذين تلتق معهم على نحو غير متوقع وفي مكان غير منتظر ، وإذا عشت مع المخطوطات طويلا فإنك غالبا ما تلاقى ـ لدى التعريف الجديد ـ الصديق القـديم في موقف جديد .

وبعد الحرب العالميـة الثانية فقط وصلتنى أخبـار عن الصـالحانى بأنه أنهى حياته التى قاربت المـائة عام فى ١٠ آب (أغسطس) سنة ١٩٤١ . والصالحانى الآن ، كا عبر لى كاتب الرسالة «ينام نومته الآخيرة تحت الأرز فى جونيه». ولقد أهدى معلى البيروتى ما يزيد على نصف حيـاته إلى إبن وطنـه الأخطل. , مطرب بنى أمية ، وإلى مخظوط أشعاره الموجودة عندنا فى لينينغراد .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ف، ف، كركاس ( ١٨٢٥ - ١٨٨٧ )



(1446 - 1411) ASL



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

انطون صالحاني ( ۱۸٤٧ - ۱۸٤١)

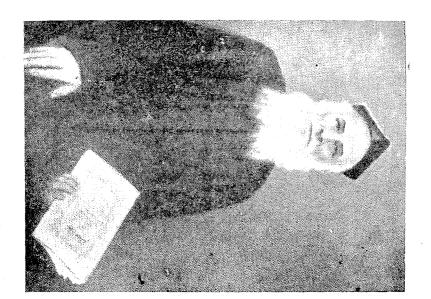

غ. س. سابلوكوف ( ۱۸۲۷ - ۱۹۱۱)



## خاتمية وترحم

#### REQUIEM AETERNAM...

إن روحى فردوس الظـلال ظلال صامتة وضاءة رائعة . تيوتشيف

... تتوالى أماى صور الماضى الواحدة تلو الأخرى بخط لانهائى يلتف بعيداً بعيداً فى ذكراتى . وليس فى مقدورى بل ولا أريد أن أوقف توالى هذه الصور . إن كل مخطوط أتذكره الآن سواء أكان قديماً أو جديداً ، فى البلاد العربية أم فى روسيا ، قد دخل إلى حياتى بسلطان فبدلها بطريقته ووسع رحابها . ولو لم تكن هذه المخطوطات لما استطعت أن أعرض هذا الماضى ولما استطعت أنا نفسى أن أرى أولئك الناس الذين كتبوا هذه المخطوطات ولاأولئك الذين كتبت عنهم المخطوطات ، ولبق تاريخ علمنا الاستعرابي صامتا لى ، ولرنت جافة بدون حياة أسماء أسلافنا العظام والمتواضعين العاملين فى الاستعراب .

على أن المخطوطات قد مكنتنى أحيانا من رؤيتهم بصورة أوضح مما لوكانوا في حياتهم ، وقادتنى إلى فردوس عظيم هو فردوس , الظلال الصامتة الوضاءة الرائعة ، و و تلالات هذه الظلال في عينى بكل ألوان الحياة . وعندها أرى أسلافاً ومعلمين ورفاقاً .

وهناك إلى جانب عمالقة علمنا الاستعرابي أمثال فرين وروزن ، كان عاملون متواضعين خلقوا قاعدة تدريسنا الاستعرابي أمثال بولديريف مؤسس الاستشراق في موسكو الذي تدمرت حياته لتصريحه بطبع ورساله فلسغية ، لنشآدايف ، وأمثال كركاس ضحية السل الذي مرض به سوريا ، وإلى جانب البارون اللامع برامبيوس وهو المستعرب سنكوفسكي الذي قرأت له كل روسيا ، يقف رجلان الشهر كل منهما بكتاب واحد أولهما سابلوكوف المعلم المحبوب لتشير نيشيفسكي

وثانيهما مدنيكوف وكلاهما لا يعرفهما الآن إلا العلماء . وإلى جانب الروس يقف عربيان عملا في روسيا . أولهما الشيخ الطنطاوي المصرى وثانيهما مرقص الدمشق . وبين الشخصيات المدنيسة تقف شخصية الجنرال بوغوسلافسكي الذي تصادق معه الشيخ شامل . وسار بعضهم بثبات على الطريق حتى النهاية وآخرون سقطوا تحت ظلم القدر القاسي دون أن يكلوا ما كان مقدراً عليهم أرب مكلوه .

إن قلبي ينعصر . وإن ظل المعلمين لا يحجب ظل التلاميذ الراحلين قبلنا . وأراهم كثيرين ... حربان عظيمتان أهلسكتا زهرات في الشباب قبل الأوان . وقدر قاس لم يمهل ذلك الريعان . وجميعهم احتكوا عن قرب بالعلم الاستعراب وجميعهم سحروا به وفتنوا . وكما تحدثت المخطوطات معى فإنها أيضاً تحدثت معهم وبلسان حي مبين . وغالباً ما حل إلى أصدقاء شباب كنوزاً اكتشفوها بأيديهم وعيونهم . وسررنا معاً ، وحزنا معاً . وتحملنا معاً كثيراً من السنين المقاوية .

إن , فردوس الظلال ، واسع ... فهناك أجيال الشيوخ وأجيال الشباب في استعرابنا مدة قربين . وعندما نبدأ تعدهم أو تحسبهم تراهم يظهر منهم الجديد والجديد مثلهم مثل عدك أو حسابك النجوم في السياء . ولقد عملوا كثيراً من أجل المخطوطات والسكتب . والسكتاب هو وحده الذي يمكن أن يحفظ ذكراهم . وقد مضى أكثر من ثلاثين عاما منذ بداية إعداد مثل هذا السكتاب . ويأتي إلى هذا السكتاب من المحفوظات والمحبوطات والمطبوعات ، كل جديد وجديد من الاسماء ، وكل جديد من معالم حياة العاملين في الاستعراب أو الذين ارتبطوا مصادفة به بن هذا السكتاب سيكون دقيقاً وجافاً وموجزاً ولسكن سيفهمه مؤرخو العلم ومؤرخو ثقافتنا . ولعل في الصور التي تقف الآن في كتاب , مع المخطوطات ولعربية ، . تلمع شخصيات أسلافنا في الاستعراب حية أكثر مما في ذلك السكتاب . ولعل وظل الراحاين ، يضيء بشعاع رقيق من الذكريات . ولندع كل من يقرأه ولعل ونا لراحاين ، يضيء بشعاع رقيق من الذكريات . ولندع كل من يقرأه لسكل من يرتبط ذكرهم بصفحات هذا السكتاب .

## لزوم ما لا يلزم

للشاعر أى العلاء الذى ظهر اسمه أكثر من مرة على صفحات هذا الكتاب . ديوان أشعار تحت عنوان غريب , نروم ما لا يلزم ، . وفى هذا العنوان يرون . عادة تلبيحاً إلى القافية الثنائية المعقدة الموجودة فى جميع أشعاره مع أن الشعراء لا يستخدمونها إلا نادرا جدا من أجل إظهار براعتهم فى قطع صغيرة . ولاشك أن هذا هو المعنى الأول ــ الظاهرى إلى حد معين ــ لهذا العنوان . لمكن من يعرف منهج أى العلاء يمكن أن يتاكد من أنه أعطى لهذا العنوان معنى آخر وخفياً ، فهو يريد أن يقول إن أفكاره والاستنتاجات الناجمة عنها والتى عرضها فى أشعاره ، يمكن أن تمكون غير ملزمة الآخرين . لمكنها ملزمة له نفسه ، وأنه لا يستطيع أن يحيا بدونها . وهكذا أيضاً علماء اللغة ، من الصعب عليهم أن يقلعوا عن عاداتهم التى تبدو زائدة القارىء العادى . وهم لا يشعرون بالرضا يقلعوا عن عاداتهم التى تبدو زائدة القارىء العادى . وهم لا يشعرون بالرضا الشروح وأيضاً عندما توجد فى , هذه الملاحق ، الملاحظات والفهارس ومعجم الشروح وأيضاً عندما توجد فى , هذه الملاحق ، الملاحظات والفهارس ومعجم المفردات . وكلهذا , ما لايلزم ، الكتاب ، لمكن العلماء هم , أناس مفسودون، فإن , لزوم ، مثل هذه الملحقات , غير اللازمة ، أصبح لهم طبيعة ثانية لا يمكن قييرها .

وعندما كتبت أقسام هذا الكتاب فإن مثل هذه الأفكار لم ترد فى رأسى .

لكن عندما بدأ المكتاب يتخذ شكله النهائى رأيت من الضرورى ، إضافة ملحقاتنا والعلمية والعادية . وعن هذا حدثتنى با جماع وإصرار ملاحظات أولئك الأشخاص الذين اطلعوا مصادفة على فصول هذا الكتاب وأشاروا بصفة خاصة إلى إيجاز الفصل الأول حيث كانت هناك أشياء كثيرة لا يفهمها غير المتخصصين بدون تفسير أو الحناب . وحاولت ألا أنجذب , بالنزعات العلمية ، وحددت نفسى بالاجوبة على تلك الاسئلة التي توجهوا بها إلى ، وكان من غير الممكن إدخال المتذبيلات أو التعقمات إلى النص الاصلى نفسه حتى لايفسد سير العرض .

وكان من الاسهل جعل جميع مواد الملاحق فى النهاية حتى يـكون فى إمـكان من لا يهتم بهذه الملاحق أو لا يحتاج إليها ، ألا ينظر إليها .

وكان من اللازم قبل كل شيء أن تضاف قليلا كلمات تمهيدية عن أهم سبب استدعي ظهور هذا الحكتاب. وعندما كنت أعمل في تاريخ العلم وفي إعداد معجم تراجم حياة مستعربينا ومؤلفاتهم ، عرقل عملي دائما كون العلماء نادرا ما يتحدثون عن أنفسهم وعن تطورهم الداخلي وعما عاشوه في هذا العمل أو ذاك ، وعن طريقة وصولهم إلى هذا الاكتشاف أو ذاك . وبالطبع فإن اللحظات الجزئية لكل هذا تنعكس أحيانا فيما يترجم لهم الآخرون من تاريخ حياتهم أو فيما يترجمونه هم أنفسهم من هذا التاريخ ، ولسكن هسده الانعكاسات تسكون دائما في صورة إشارات عارضة سريعة ، ودائما ينشر حاصل نتائجهم العلمية في دؤ لفات في صورة إشارات عارضة سريعة ، ودائما ينشر حاصل نتائجهم العلمية في دؤ لفات خاصة ، لسكن مثل هذه التراجم لتاريخ الحياة الداخلية للعالم لا مكان لها في هذه المؤلفات بحكم طبيعتها وأسلوبها وطريقتها .

والمعروف لدى من جميع كتب تاريخ الاستعراب هو كتاب واحد لعالم ألمانى من الدرجة الثانية يذكر فيه بحيوية وحدة ذكاء كيف درس اللغة العربية المانى من الدرجة الثانية يذكر فيه بحيوية وحدة ذكاء كيف درس اللغة العربية وهو كتاب الماني تيلودماذا يتكلم العرب ، بون ، ١٩٣٩) . وإن علماء العلوم الطبيعية في هذه الناحية هم أسعدحظا منانحن علماء اللغة . فلديهم كتاب رائع لالكسندر فيرسمان هو ، ذكرياتهم عن حجر ، (موسكو لينينغراد . طبعة أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي ، ١٩٤٥) . وأن أهمية هذا الكتاب لعظيمة . يتبين هذا لا من إعادة طبعاته فحسب بل ومن الصدى الحي الذي أثاره في جميع أطراف بلادنا وقد أسهم هذا المكتاب في دعاية واسعة للعلم ودعم دعما عاليا الحاسة العلمة لدى أولئك الاشخاص الذين احتكوا بهذا المكتاب . وكانت المخطوطات وهي المصدر الاساسي والمادة الاساسية في عملنا لـ تقف دائما في فيكرى بمكان الحجر من هدذا المكتاب . وهكذا منذ زمن بعيد صار واضحا لي محور كتابي هذا .

وغندما أخذت الافكار والصور البشرية تسعى باصرار إلى عرضها على الورق، فإن الدفعة المباشرة لهذا كانت الاحتفال التذكارى لإيفان ييتشكوف الذي كان مسدة طويلة أمينا لقسم المخطوطات بالمسكتبة العامة المعروفة باسم سالتيكوف مسيدرين في لينينغراد. وقد احتفل بهذه الذكرى بحرارة في بداية عام ١٩٤١. وعند ذاك تولدت عندى فسكرة استرجاع ذكرى تلك المخطوطات العربية التي تسلبتها من يده طيلة بضع عشرات من السنين من أجل أعمالي المختلفة. وهكذا تولد الفصل الأول من هذا السكتاب من خمسة أجزاء مع تميد وخلاصة وهو أول شيء في السكتاب انتهى كاملا.

أما الفصول التالية فقد كتبتها بطريقة تختلف بعض الاختلاف وبحجم آخر. وكتبتها بصورة رئيسية في عامى ١٩٤٧، ١٩٤٣ عندما حملتى الحرب الوطنية المكبرى على ترك لينينغراد مؤقتا . وعندما وجدت نفسى ، لأول مرة خلال على الطويل ، بعيدا عرب المسكتبات التي ألفتها ، فإنني حزنت حزنا شديداً على الخطوطات ، ووجد في كتابة ذكرياتي عنها سلوى لنفسى . وانضمت بالندريج إلى هذه الفصول الثلاثة أقسام تمهيدية أخرى يغلب عليها طابع الذكريات الشخصية وبما أن الفصول الجزئية لم تولد بذلك النظام المتتابع الذي تتحد فيسمه الفصول الموجودة حاليا في هذا الكتاب فإنني أشرت في الملاحق إلى تاريخ الانتهاء من كل فصل . وقد تعلمت من عملي في تاريخ العلم الاستعرابي بأنه يحدث أحيانا الأسف بسبب غياب التواريخ ، ولذلك عندما كان يحدث ارتباط الحوادث بالضبط مع سنينها أشرت إلى هذه السنين تحت العناوين .

أما الملاحظات الخاصة بالكتاب فقد ظهرت الحاجة إليها بصورة رئيسية من اعتبارين برزا عند قراءة بعض القطع الجزئية من الكتاب على ممثلين مختلفين تماما فى تخصصاتهم . فقد ظهر أن المستمعين بميلون أحيانا إلى قبول أقاصيص الكتاب على أنها نوع من الخيال الأدبى الذي لا يوجد له أي أساس حقيق محدد . وكان يجب على الردبان الامر على العكس من هذا : فكل أقصوصة، تعبر عن حادث حقيق مع المخطوطات التي وقعت في يدى ، وأنه لا يوجد مطلقا أي خيال في صلب الموضوع . وبالطبع فإننى نسيت بعض التواريخ في تذكري

لماض ينتشر فيما يزيد على أربعين عاما ، وأننى غيرت بعض التفاصيل وتحدثت عرب بعض الحوارات بصورة ليست مطابقة تماما للصورة التي تمت بهما في الواقع ، وأكثر من هذا أننى ، لم استطع أن أجد الاستفسارات الضرورية حتى في كتبي الخاصة . لكن كل الصور لا تعكس إلا حقائق واقعية وشعورى الذى عشته آنذاك . ولربما أن هناك تحريفا في تصوير هذا الشعور بسبب مرور السنين ، إلا أن نفس الحقائق صورت دون أى تغيير فيها .

ومن أجل هــذا سمحت لنفسي في ملاحظات للــكناب بأن يتضمن كل جزء تقريبًا ، اشارات إلىأعمالي التي تتحدث عن نفس تلك الخطوطات ، أو التي تدلي ببعض المعلومات عنها من الناحية العلمية الخالصة ، وآمل أن تكون هـذه الاشارات مفيدة أيضاً لاولئك الذين رىدون أن محصلوا على معلومات أكثر تفصيلا عن المصارد التي أشير إليها ، أو من أجل فك رموز أى تلبيحة طارئة في السكتاب ، وذلك بناء على الرغبات التي أظهرها أولئك المستمعون ، وخاصة فيما يتعلق بالفصل الأول. وبالطبع لم استطع أن أقوم بتفصيل كل هذا بل ولمأرعب فيه ، ذلك لأن مثل هذا العمل قد يجرنى بعيداً جداً وعندها قديصل حجم هذه الملاحظات إلى حجم النص نفسه . وحاولت أن أكون مختصرا وألا أعطى إلا الخيط الرئيسي الذي يساعد من يرغب في توسيع تعرفه بالموضوعات الأساسية التي لمسها السكتاب . ولذلك حددت نفسي بالإشارة إلى أعمالي الحاصة وإلى أرقامها في , قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي ، المطبوعة في دار الطبع والنشر لا كاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي . وعند كتابة الاسماء والعناوين في هذا الـكتاب، فإنى بسطت ترجمة رموزها الصوتية العلبية العادية . ولنفس هذا الغرض وضحت بعض الاسماء الشخصية أو أسماء الكلمات العربية أى مجرد تعليقات مختصرة لأولئك الأشخاص الذين يلزمهم هذا .

على أننى أفهم جيداً أن كل هذا لا يمثل ضرورة فى كتاب من هذا النوع ، وإن كل هذا من الأمور التى سماها أبو العلاء . لزوم ما لا يلزم ، . لكن لعل فى هذا الملحق إفادة ما ،فإن العرب يقولون : «زيادة الخير خيرين» . أماأولئك القراء الذين لا يحتاجون إلى ذلك ، فعليهم ألا يلومونى فهم يستطيعون ألاينظروا إلى هذا الملحق .

#### ملاحظات

## ١ – . في قسم المخطوطات ،

۱ ... , كتاب قديم ، . انظر , قصة من الانجيل فى مخطوط عربى (۸۸٥. ۸۸٦ م ) ، . . (التاريخ البيزنطى ، ، عدد رقم ، ۱ ، ۱۹۰۷ ... ۱۹۰۹ م ۸۸٦ ص ۲٤٦ ... ۲۷۵ ( باللغة الروسية ) (قائمة مؤلفات كراتشكوفسكى تحت رقم ، ۱ )° .

۲ - مترجم كريلوف ، انظر ، رزق الله حسون (١٨٢٥ - ١٨٨٠)،
 مترجم أشعار كريلوف إلى العربية ، المجموعة الشرقية - لينينغراد ، طبعة المكتبة الحكومية العامة باسم سالتيكوف - شيدرين ، عام ١٩٢٦ ، ص ١٣ - ٢٠ . ( باللغة الروسية ) ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ٢١٢ ) .

"Angebliche Autographe des معاصر هو لاكو ، . انظر معاصر هو لاكو ، . انظر Geschichtsschreibers Kamal ad-din Ibn al-Adim in Leningrad", . ٢٣٦ – ٢٣٦ ، ١٩٢٦ ، ص ١٩٢٦ ، ٢٣٦ – ٢٣٦ وقائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ٢١٧) . في هذه الملاحظة إشارة إلى الكتب السابقة عن هذا المخطوط .

و نقد و الرسالة الفلاحية و الريخ و و الريخ و الرسالة الفلاحية و الريخ و الرسالة الفلاحية و الريخ العلام و العلمة الموسية و العلمة و العلمة و العلمة الموسية و العلمة و ال

من صقلية إلى بطرسبورغ عبر إيران . . الوصف العلمي لمخطوط الادريسي الجغرافي المحفوظ في المكتبة العامة ، لم يظهر مطبوعا بعد .

الله الله الماء المناني يوليونوفيتش كراتشكوفسكي . موسكو - لينينفراد ( مواد حول مؤلفات العلماء السوفييتين ) .

"Idrisi. La Finlande. Edition critique par قارن هذا مع كتاب O. J. Tallgren-Tuulio et A. M. Tallgren" (Studia Orientalia, III, . ( باللغة الفرنسية ) ، ملاحظة رقم ۲ ( باللغة الفرنسية ) .

#### ۲ ــ . جولات في الشرق،

ا ـ , الـ كتب والناس ، . كتبت في موسكو في ١٦ ـــ ١٩ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٤٢ ، عن دراساتي في جامعة القديس يوسف ، انظر , الـ كلية الشرقية بجامعة القديس يوسف في بيروت ، من تقرير عن المـ أمورية الرسمية ، جلة وزارة المعارف العامة ( باللفـــة الروسية ) ، شباط ( فبراير ) ١٩١٠ ، والاحداث المعاصرة ، ص ٤٩ ــ ١٨٠ ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ٢٣ ) ،

٧ ... . أمقالة نحوية أم رسالة الحادية ؟، كتبت في مصحة وسوسنوفي بور، (. أحمة الصنوبر.) في قرية بولشيفو قرب موسكو في ١٣٠١١ أيلول (سبتمبر) ١٩٤٢ . انظر و أبو العلاء المعرى رسالة الملائكة . النص والترجمة والتعليقات ». أعمال معهد الاستشراق التابع لا كاديمية العلوم السوفييتية . مجلد ٣ . لينينغراد ، 1٩٢٧ . ( باللغة الروسية ) ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ٢٨١) .

مم ... , رسالة ماجيستيرغير مكتوبة , . كتبت فى مصحة , سوسنوفى بور , فى ٨ ... ه أيلول (سبتمبر) ١٩٤٢ . انظر المخطوطات العربية لمكتبة المجلسالبلدى بالاسكندرية . وديوان عمر المحار , مجلة , أخبار القسم الشرقى لرابطة علماء الآثار الروسية , . مجلد ٢٢ (١٩١٣ ... ١٩١٥ . ص ٥ ... ٧ (باللغة الروسية) و تائمة مؤلفات كراتشكوفسكى تحت رقم ٦٥ ) .

ع ... مخطوطات بطريركين أم نبوءة تحققت ، . كتبت في مصحة رسوسنوفي بور ، في ١٨ ـ ٠ ٠ أيلول (سبتمبر) ١٩٤٢ ، انظر و مخطوطات عربية من مجموعة غريغوريوس الرابع بطريرك أنطاكية . وصف موجز ، . مجلة رأخبار المعهد القوقازي للتاريخ والآثار ، . مجلد ٢ . (١٩١٧ ـ ١٩٢٥) ، راخبار المعهد القوقازي للتاريخ والآثار ، . مجلد ٢ . (١٩١٧ ـ ١٩٢٥) رقم ١٩٢٧ . و ١١٨٤ . و اللغة الروسية ) (قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت

#### ۳ ــ د کتاب عرب ومستعرب روسی ،

1 \_ , فیلسوف وادی الفریکه ، کتبت فی لینینغراد فی ۱ آب (أغسطس) ۱۹۶۰ انظر , أمین الریحانی \_ مؤلفات مختارة . ترجمة و تعلیقات ۱ . یو . کر اتشکوفسکی ، ، بتروغراد . دار , أوغنی ، (, النیران ،) الطبع والنشر ۱۹۱۷ (باللغة الروسیة) . (قائمة مؤلفات کر اتشکوفسکی تحت رقم ۹۱) . , أمین الریحانی . أشر منثورة . ترجمة ا . یو . کر اتشکوفسکی ، فی بحموعة , فوستوك ، أشرق م) ، مجلد ۱ ، ۱۹۲۲ ، ص ۶۸ — ۵۵ (باللغة الروسیة) رقائمة مؤلفات کر اتشکوفسکی تحت رقم ۱۱) .

۲۹ ـــ ، ارستوقراطی القاهرة ــ ، الفلاح ، ، . كتبت فی لینینغراد فی ۲۹ تشرین الأول ( أ كتوبر ) ۱۹۶۵

٣ ـ . و طالب المدرسة الدينية في بولتافا ، . كتبت في لينينغراد في ٦ ـ ٨ تشرين الثاني (نو فبر) ١٩٤٥ انظر . "Michail Na'imah's Autobiographie" عبله ١٩٤٥ انظر ، الثانية . التالية Die Welt des Islams. الألمانية ) . ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ٢٧٩) . وانظر ، تقريظ كتاب ميخائيل نعيمة عن جبران ، في بجلة ، الاستشراق السوفييتي ، ، بجلد ٢ ، كتاب ميخائيل نعيمة عن جبران ، في بجلة ، الاستشراق السوفييتي ، ، بجلد ٢ ، كتاب ميخائيل نعيمة عن جبران ، في المروسية ) . ( قائمة مؤلفات كراتشكوفكي تحت رقم ٢٧٢) .

#### ع \_ , في المتحف الأسيوي .

ر سو فبر) ١٩٤٧. عن تاريخ المتحف الاسيوى حق ١٩١٩ انظر و المتحف الاسيوى الثانى (نو فبر) ١٩٤٧. عن تاريخ المتحف الاسيوى حق ١٩١٩ انظر و المتحف الاسيوى التابع لا كاديمية العلوم الروسية (١٨١٨ - ١٩١٨). تذكرة قصيرة ، بتروغراد ، ١٩٢٠ ، دار الطبع والنشر لا كاديمية العلوم السوفييتية ( باللغة الروسية ) ، وائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ١٠٠) ، وانظر وعن ف ١٠ روزنبرغ ، مقالة تأبين في مجلة و أخبار أكاديمية العلوم السوفييتية ، قسم العلوم الاجتماعية ، مقالة تأبين في مجلة و أخبار أكاديمية الوسية ) (قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي

تحت رقم . ٣٤) . في نهاية هذا الفصل إشارة إلى إسطورة عن المتحف الأسيوى ألفت على نمط قصص البطولة الفرنسية القـــديمة لأحد المستشرقين الروس في الدراسات الصينية في بداية العقد الثالث من القرن العشرين. وأبطال هذه الاسطورة كانوا مستخدمين في المتحف الاسيوى في ذلك الوقت .

٧ ... , مخطوط وحيد وعلماء اثنتي عشرة لغة.. كتبت في مصحة , سوسنوفي بور , وفي موسكو في الفترة بين ٢٤ أيلول (سبتمبر) و ١١ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٤٩ . عنابن قزمان انظر فصلا في كتاب , الشعر العربي في أسبانيا، في بحموة , الثقافة الأسبانية , ، طبعة أكاديمية العلوم السوفييتية . ١٩٤ ، ص ١١١ — ١١١ مع فهرس للسكتب في ص ١١٦ (باللغة الروسية) . (قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ٣٦٦) . عن بحموعة روسو في المتحف الاسيوى انظر مقالة (مؤلف بحهول بخط الأمير السوري أسامة) في بجلة ,أخبار رابطة المستشرقين للمتحف الاسيوى التابع لا كاديمية العلوم السوفييتية ، بجلد ١ ، ١٩٢٥ ، ص١٦ للمتحف الاسيوى انظر المائة الروسية ) . (قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ١٨١) .

۳ \_\_ ، معاصر أول غزوة صليبية ، .كتبت في موسكو في ١٩٤٦ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٤٢ ، انظر ، مؤلف مجهول بخط الأمير السورى أسامة ، في المصدر السابق ، مجلد ١ ، ١٩٢٥ ، ص ١ - ١٨ ( باللغة الروسية ) . (قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ١٨١) . قارن هذا مع كتاب، أسامة بن منقذ . كتاب الاعتبار ، ، ترجمة م . ا ، ساليه . بتروغراد \_ موسكو ، دار الطبع والنشر و الأدب العالمي ، ، ١٩٢٧ ( باللغة الروسية ) . (قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ١٦٢) .

٤ ـ . ربان فاسكو دى جاما . . كتبت فى موسكو فى ٢٩ ـ . ٣ تشرين الثانى ( نو فبر ) ١٩٤٢ . ملاحظة قصيرة عن المخطوط مع صورة الصفحة الأولى فى مقالة . الرحالة والجغرافيون العرب ، فى مجلة « أخبار الرابطة الجغرافية ، الحكومية ، ، مجلد ٢٩ ، الجزء الخامس ، ١٩٣٧ ، ص ٧٥٨ ـ ٧٦٠ ( باللغة الروسية ) . ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسكى تحت رقم ٣٥٧) .

### ه - وفي المكتبة الجامعية ,

۱ ـــ « المسكتبة وامناؤها ، . كتبت فى موسكو فى ٢٥ ـــ ٢٨ آيار ( مايو ) ١٩٤٣ ·

٧ — « معارض رسالة ماجيستير لأول مرة » . كتبت في مصحة «اوزكويه» قرب موسكو في ٦ — ٨ تموز ( يوليو ) ١٩٤٣ . انظر « أحد مصادر تاريخ حياة الشعراني ، في بحلة « أخبار القسم الشرقي لرابطة علماء الآثار الروسية » . بحلد ٢٢ ، ١٩١٥ ، ص ٢٨٣ — ٢٩٠ ( باللغة الروسية ) . (قائمة مؤلفات كراتشكو فسكي تحت رقم ٧٧ ) ، قارن هذا مع تقريظ كتاب (١٠١ . شيدت . عبد الوهاب الشعراني وكتابه « الدر المنثور » ، بطرسبورغ ، ١٩١٤ ، م عبد الوهاب المعارف العمومية ، نيسان (أبريل) ١٩١٥ ، ص ٣٨٨ — ٠٠ ؛ في مجلة وزارة المعارف العمومية ، نيسان (أبريل) ١٩١٥ ، ص ٣٨٨ — ٠٠ ؛ ( باللغة الروسية ) . ( قائمة مؤلفات كراتشكو فسكي تحت رقم ٧٥ ) .

٣ - . من القاهرة حتى مقبرة فو لكوفو فى بطرسبوغ . . كتبت فى مصحة ، لوزكويه ، فى ٩ - ١١ تموز (يوليو) ١٩٤٣ . انظر ، الشيخ الطنطاوى استاذ جامعة سانت \_ بطرسبورغ (١٨١٠ - ١٨٦١) ، فى بجلة ، أعمال لجنة تاريخ المعرفة ، عدد ٨ . لينينعراد ، ١٩٢٩ ( باللغة الروسية ) . ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسكى تحت رقم ٢٦٦) ، قارن هذا مع ، الاستعراب وتاريخ الشعوب السوفيتية ) فى بجلة ( أخبار أكاديمية العلوم السوفيتية ) ، عدد ه ، ص ٥٩ - . - ( باللغة الروسية ) . ( قائم ــة مؤلفات كراتشكوفسكى تحت رقم ٣٦٠ ) .

إلانداس ولينينجراد). كتبت في مصحة (اوزكويه) في ١٣ - تموز (يوليو) به ١٩٤٣ ما نظر (استعراب الاسباني في نصف قرن) في الحبار رابطة المستشرقين للمتحف الآسيوي التابع لا كاديمية العلوم السوفييتية)، بحلد ٤، ١٩٣٠، ص ١ – ٣٧ (باللغة الروسية) • (قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ٢٦٨) • وعن د • ك • بتروف انظر (د.ك بتروف – المستعرب) في المصدر السابق ، مجلد ٢ ، ١٩٢٦، ص ١٣٠ – بتروف رقم ٢١٥) •
 ١٧٠ (باللغة الروسية) • (قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ٢١٥) •

#### ٣ ـــ من سار على الدرب وصل

ا ـ . وحات برونزية صغيرة من بلاد ملكة سبأ ، كتبت في مصحة واوزكوبه ، في ٢٤ ـ ٧٥ تموز (يوليو) ١٩٤٣ . انظر (لوحتا خطوط أثرية من جنوب جزيرة العرب في لينينغراد) في مجلة (أخبار أكاديمية العلوم السوفييتية) قسم العلوم الاجتماعية ، ١٩٣١ ، ص ٢٧٤ ـ ٣٥٠ ( باللغة الروسية ) . (قائمة مؤلفات كراتشكوفسكي تحت رقم ٢٧٧) .

۲ ـــ « رسالة من بلاد الصغد » . كتبت فى مصحة « اوزكويه » فى ١٩٠٠ .
 تموز (يوليو) ١٩٤٣ انظر « أقدم وثيقة عربية من آسيا الوسطى » فى « المجموعة الصغدية » ، لينينغراد ، ١٩٣٤ ، طبعة أكاديمية العلوم السوفييتية ، ص ٥٧ ـ . ٩ البلغة الروسية ) . ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسكى تحت رقم ٣١٢ ) .

۳ ــ قرآن کوفی و « جدة عربیة » ».کتبت فی لینینغراد فی ۸آذار (مارس) ۱۹۶۲ . عن ا . غ . نوفل انظر « مخطوط جدید عن وصف الروسیا للشیخ الطنطاوی » فی « خطب أ کادیمیة العلوم السوفییتیة. سلسلة الاستشراق».لینینغراد، ۱۸۲۸ ، ص ۳۰۲ ، ملاحظة رقم ۲ ( باللغـــة الروسیة ) . (قائمة مؤلفات کرانشکوفسکی تحت رقم ۲۰۱) .

ع - « المراقب الملازم لشامل فی کالوغا » . کتبت فی مصحة « أوزکویه » فی ۲۸ - ۲۹ تموز ( یولیو ) ۱۹۶۳ . انظر « رسالة غیر مطبوعة لشامل » فی جلة « أخبار معهد الاستشراق لا کادیمیة العلوم السوفییتیة » ، مجلد ۲ ، ۱۹۲۳ ، ص ۱ - ۷ (باللغة الروسیة) . ( قائمة مؤلفات کراتشکوفسکی تحت رقم ۲۹۲). « ترجمة القرآن . د . ن . بوغوسلافسکی » فی مجلة « الاستشراق السوفییتی » ، مجلد ۳ ، ۱۹۶۵ ، ص ۲۹۳ - ۳۰ ( باللغت الروسیة ) . ( قائمة مؤلفات کراتشکوفسکی تحت رقم ۲۰۶ ) ، وانظر « تشیر نیشیفسکی و المستشرق مابلوکوف » . وانظر « ن . غ . تشیر نیشیفسکی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۳۹ ) » ، من أعمال الدورة العلمية بمناسبة الذكری الخسین لوفاته . لینینغراد ، ۱۹۶۱ ) من ۳۶ - ۵۰ ( باللغة الروسیة ) . (قائمة مؤلفات کراتشکوفسکی تحت رقم ۲۷۸ ) .

وانظر, الإستعراب وتاريخ الشعوب السوفييتية ، فى مجلة , أخبار أكاديمية العلوم السوفييتية ، في مجلة , أخبار أكاديمية العلوم السوفييتية ، عدد ه ، ١٩٣٨ ، ص ٥٧ ـــ ، هو لفات كراتشكوفسكى تحت رقم ٣٦٠ ) .

## ٧ \_ , ظل الأجــداد ،

ا ــ صريع الآدب العربي . كتبت في لينينغراد في أول آب (أغسطس) ١٩٤٥ انظر , حماسة البحتري وأول باحث لها في أوربا ، في مجلة , أخبارالقسم الشرقي لوابطة علماء الآثار الروسية ، ، مجلد ٢١ ، (١٩١١ – ١٩١٢) ، ١٩١٢ ، ٢٢ . ــ ٣٣ . (باللغة الروسية). (قائمة مؤلفات كراتشكو فسكي تحت رقم ٤٩).

٧ \_ . كركاس « الوديع » . كتبت فى لينينغراد فى ٥ آب (أغسطس) ١٩٤٥ انظر « ف . ف . كركاس . بمناسبة ذكرى الأربعين لوفاته ، فى مجلة ، أخبار رابطة المستشرقين للمتحف الأسيوى » ، مجلد ٣ ، ١٩٢٨ ، ص ٢٤- ، ٩ ( باللغة الروسية ) . ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسكى تحت رقم ٢٣٨ ) .

٣ ــ , نصف قرن على مخطوط واحد ، . كتبت فى لينينغراد فى ٩ ـ ١٠ آب (أغسطس) ١٩٥٥ انظر , السكلية الشرقية بجامعة القديس يوسف فى بيروت، فى مجلة وزارة المعارف العامة (الروسية) شباط (فبراير) ١٩١٠ فى والأحداث المعاصرة ، ، ص ٧٧ ــ ٧٨ ( باللغة الروسية ). ( قائمة مؤلفات كراتشكوفسكى تحت رقم ٢٣ ) .

## نحو قصة الكتاب

فى جلسة قسم الاستعراب بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفييتى فى ١٣ أيار (مايو) ١٩٤١، قرىء لأول مرة الفصل الأول من هذا الكتاب. وكان هذا الفصل يحمل فى ذلك الوقت طابعاً مستقلاً بذاته. وقرئت لأول مرة فصول أخرى فى جلسة لجنة طبع السكتب العلمية الشعبية لأكاديمية العالوم فى الاتحاد السوفييتى فى ٢٦ حزيران (يونيو) ١٩٤٣. وأول إشارة إلى إعداد الستاب وقراءة بعض قطعة كانت فى بحلة (أخبار أكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفييتى، عدد ٧-٨، ١٩٤٣، ص١٢٦. وأول طبعة للكتاب نشرت فى ١٩٤٥ والثانية فى ١٩٤٦. وبعض الفصول طبعت فى سلسلة مسكتبة وأوغونيوك، والشعلة») فى ١٩٤٨، العددان الثامن والتاسع.

## الترجمات

ترجم نقلا عن الصورة الخطية إلى اللغة العربية فصل , من القاهرة حتى دقبرة فو لكو فو فى بطرسبورغ ، ، و نشر فى مجلة والمستمع العربى ، (المجلد الحامس ١٩٤٤ . المعدد ١٥ ، ص ٤-٥ ، و العدد ١٦ ، ص ٧-٧ ، و و ٢٣ تشرين الثانى ( نوفمبر ) و ٩ كانون الأول ( ديسمبر ) مع الصور ) .

وفى مجلة "Revue Africaine" (العدد ٢٠٩-١٠، ٥ ، ١٩٤٥، ، صص ١٣٠ ، ١٣٩-١٣٠) نشرت باللغة الفرنسية ، نقلا عن الطبعة الروسية الثانية ترجمة فصل و ارستقراطى القاهرة \_ و الفلاح ، ، ونشرت فى مجلة "Literatura sovietica" (العدد ١٩٤٦، ١٩٤٦، صص ٥٣-٥٥ و ٦٣، ترجمة اتشيفاريا) باللغة الاسبانية ترجمة فصل وخيد وعلماء واثنتى عشرة لغة ، .

#### وقد صدرت حتى أيامنا هذه الترجمات التالية لكل الكتاب :

I. J. Kratschkovski. Über arabische Handschriften gebeupt. Erinnerungen an Bücher und Menschen. Aus dem Russischen von Dr. Oscar P. Trautmann, Leipzig, 1949.

Ignacy Kraczkowski. Nad arabskimi rekopisami. Kartki ze wspomnien o ksiegach i ludziach. Przelozy oraz wstepem i przypisami opatrzy Ananiasz Zajaczkowski. Warszawa, 1952.

Among Arabic Manuscrips, Memories of Libraries and Memby I. Y. Kratchkovsky. Translated from the Russian by Tatiana Minorsky, Leiden, 1953.

Avec les manuscrits arabes. (Souvenirs sur les livres et les hommes) par I. Kratchkovsky. Traduit du russe par M. Canard. Alger, 1954. (Publications de l'Institut d'Etudes Orientales de la Faculté des Lettres d'Alger, XIV).

و نقله إلى العربية في دمشق الأستاذ ساى الدهان (\*)؛ وإلى التشكية في براغ؛ الدكتور هربيك (Hrbek).

## التقــــاريظ الطبعة الروسية الاولى

ن. ف. بيغو ليفسكايا .مجمرعة , أخبار أكاديميةالعلوم السوفييتية ، العدد ٣٤ من ف. بيغو ليفسكايا . ١٩٤٥ ، صص ١٩٤٥ ( باللغة الروسية ) .

س. ريسير. مجلة « زفيزدا » ، العدد ؛ . ١٩٤٥ · صَابَّاصَ ١٠٠ - ١٠١. ( باللغة الروسية ) .

م. ف. تشوراكوف. كتاب، تع. جريدة « لينينغر دسكايا برافدا ، ، العدد ٢٠٠ ( ٩٢٤٤ ) ١٩٤٥ ص ٣ ( باللغة الروسية ) .

Moscow News, XV Year, N 78, 29 September, 1945, 4.

مجلة «نوفي مير» ، العدد ٨ ، ١٩٤٥ ، ص ١٣٤-١٣٥ ( باللغة الروسية ).

يد لم بصدر ..

سيرغى ماركوف. كتاب الدر المنثور , ليتيرا تورنايا غازيتا ، ، العــدد ٤٩ ( ٢٢٦٠ ) ١٩٤٥ ص ٣ ( باللغة الروسية ) .

ب. ن. و أخودر. السكتب والبشر . مجموعة , أخسار أكاديمية العسلوم السوفييتية ، سلسلة التاريخ والفلسفة . المجلد الثانى ، العدد ه ، ١٩٤٥ ، صص ٣٩٢ ( باللغة الروسية ) .

International Literature, N 9, 1945, 45.

ف: م. شتين. حديث في إذاعة لينينغراد ، بداية حزيران (يونيو )١٩٤٥ ( باللغة الروسية ) .

ف. سيمينوف. النشرة التوجيهية لمكتبة لينين. الإذاعة. ٦ أيلول (سبتمبر) ١٩٤٥ ( باللغة الروسية ).

ا. سادوفسكي. حياة العالم . جريدة ,فيتشيرني لينتنفراد, . العدد ١/٢٥ ،
 ١٩٤٦ ، ص ٧ ( باللغة الروسية ) .

البروفسور ن. سميرنوف. مجلة , سوفييتسكايا كنيغا ، ، العدد ٢ ، ١٩٤٦. صص ٨٩-٨٦ (باللغة الروسية) .

ميخائيل نعيمة مجلة , الطريق ، . السنة ه . العدد ٣ . ١٩٤٦ ص ٥٠٠٠ م

F. Gabrieli. L'autobiografia scientifica di Ignatio Krac-kovskij. Oriente Moderno. XXVI, N 1-6, 1946, 37-41.

La littérature soviétique, N 2, 1946, 44.

ا. قطاب. مجلة والوطن، ، العدد ٢٤ ، ١٩٤٣ ، ص ١٠.

#### الطبعتان الأولى والثانية

ى. بيلايف. أعمال معهد الاستشراق في موسكو ، العدد ٤ ، ١٩٤٧، صص. ٥-١-١٥ (باللغة الروسية) .

#### الطمعة الثانبة

M. Canard. Quarante ans sur les manuscrits arabes. Revue Africaine, N 406-409, 1945, 118-119.

ى. سكر جنسكايا. مجلة « أخبار أكاديمية العلوم السوفييتية » . العدد . ( ، ) . 1987 ، صص 179–179 (باللفة الروسية) .

- S. Kara-Murza. Memorias del Academico Ignati Kratch-kovski. Literatura sovietica, N 12,1946, 62-63.
- I. Mecerian, Mélanges de l'Université Saint Joseph, XXVI,. Beyrouth, 1944-1946, 138-139.
- ك. غريغوريان. كتاب عن عمل العالم ، جريدة «كومسومو لسكايا برافدا، ، العدد ٢٧٠٦/٧٤ ، ١٩٤٧ (باللغة الروسية) .
- ك. غريغوريان. كتاب عن فرحة العالم السكبرى . مجلة وأخبار أكاديميةالعلوم الأرمنية ، ــ العلوم الاجتماعية . العدد ه ، ١٩٤٧ ص ص ٥٥–٨٥ ( باللغة الروسية ) .
- ب. ى. \_. مجلة حول « العالم » . العدد ٢ ، ١٩٤٧ ، ص ص ٣٣-٦٣ ( باللغة الروسية ) .

س. ماركوف . ربان فاسكو دى غاما . مجلة « حول العمالم » ، العدد ١٠ ، ه. ١٩٤٧ ، على الغملاف . (باللغة الروسية) .

# محتوات الكتاب

| مہ فحة |     |      |       |         |        |         |              |              |                 |          |
|--------|-----|------|-------|---------|--------|---------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| ٣      | ••• | •••  | •••   | •••     | •••    |         |              | جم           | مة المآر.       | قد       |
| ٦      | ••• | •••  | •••   | •       | •••    | •••     | بية الأولى   | ية العر      | دمة الطب        | ä        |
| 11     | ••• | •••  | •••   | •••     | •••    | •••     | سية الثالثة  | مة الوو      | دمة الطب        | ä        |
| ۱۳     | ••• | •••  | •••   | •••     | •••    | •••     | سية الثانية  | مة الرو      | دمة الطب        | ق        |
| 10     | ••• |      | •••   |         |        | •••     | •••          | •••          | تاحية           | <u>;</u> |
| 14     | ••• | ***  | •••   | •••     | •••    | ***     | وطات         | م المخط      | <b>ـ ف</b> ی قس | 1        |
| ١٧     | ••• | •••  |       |         | •••    | •••     | (19.         | ۱) ٨         | Ctr.            |          |
| 19     | ••• |      |       |         |        |         | ، قديم (٦٠   |              |                 |          |
| ۲٠     | ••• | •••  | •••   |         | ( 19   | ( ۲۲    | م کریاوف     | ۔<br>۔ متر ج | ٠ ٢             |          |
| 41     |     | •••  | •••   | •••     | (13    | (11)    | بر هولاغو    | _ معاص       | ٣               |          |
| 74     | ••• |      | •••   |         | -      | •       | مين المحبسين |              |                 |          |
| ۲0     | ••• | ( )4 | ( 174 | . إيران | •      | •       | صقلية إلى    |              |                 |          |
| 77     | ••• |      |       |         |        |         | (1981)       |              |                 |          |
| ۲۸     | ••• | •••  | •••   | •••     | •••    | •••     | الشرق        | ت فی         | ـ جو لا         | ۲        |
| ۲۸     | ••• | •••  | •••   | (       | 191    | 14.4    | ب والبشر (   | ـ الكت       | ١               |          |
| ٤٠     |     |      |       | -       |        |         | ة نحوية أم   |              |                 |          |
| ٤٦     | ••• | •••  | ( v   | 11.)    | مكتوبة | . غير ه | لة ما جيستير | ـ رسا        | ٣               |          |
| 01     |     |      | -     | •       |        |         | رطات بطر     |              |                 |          |
| 11     | ••• | •••  | ***   |         |        | ، روسی  | ، بر مستعر پ | ب عرب        | ا ـ كتاب        | ۳        |
| 11     | ••• |      |       |         | _      |         | اسوف واد     |              |                 |          |
| 17     | ••• |      |       |         | •      |         | بتقراطى الق  |              |                 |          |
| / o    | ••• |      |       |         |        |         | ب المدرسة    |              |                 |          |

| صفحة |     |       |        |         |           |          |            | ٩.       |             |
|------|-----|-------|--------|---------|-----------|----------|------------|----------|-------------|
| ٨٤   | ••• |       |        |         |           |          |            |          | ع ـ فى المت |
| ٨٤   | ••• | •••   | •••    | ( 1988  | - 19.     | رة (٣٠   | ا لأسطو    | ـ مقدمة  | . 1         |
| 47   | ••• | •••   | , آ    | عشرة لغ | , اثنتی ع | وعلماء , | ل وحيد     | . مخطو   | - <b>۲</b>  |
| 1.5  | ••• | (     | 1471   | - 191   | يبية ( ٩  | زوة صل   | ِ أُولُ غُ | . معاصر  | - ۳         |
| 1.9  |     | •••   | •••    |         | •••       | ی جاما   | فاسكو د    | . ربان   | - <b>£</b>  |
| rii  | ••• | •••   | •••    | •••     | •••       | •••      | لجامعية    | كتبة ا   | ه ـ في المـ |
| 117  | ••• |       | (      | (198.   | -19.      | رها ( ۱  | ة وأمناؤ   | . المكتب | - 1         |
| 177  | ••• | •••   | (1918  | ل مرة ( | تير لأوا  | ماجيسا   | ن رسالة    | . معارض  | - Y         |
|      | ورغ | بطرسب | وفو فی | فو ا_ك  | ـــبرة    | حتى مق   | ناهرة      | . من الن | -٣          |
| 128  | ••• | •••   | •••    | •••     | •••       | (19      | ۳۰-1       | 917)     |             |
| 104  | ••• |       |        |         |           |          | س وليني    | 4        | - <b>£</b>  |
| 371  | ••• | •••   | •••    | •••     | •••       | وصل      | الدرب      | ار على   | ٣- من س     |
| 178  | ••• | (191  | سيا (ئ | د ملکة  | من بلاه   | صغيرة    | ا برونزية  | الوحات   | - 1         |
| ۱۷٤  |     | •••   |        | ()      | 948)      | الصغد    | من بلاد    | رسالة    | <b>-</b> ۲  |
| ۱۸۳  | ••• | •••   | ( ) 9  | (۲۳) (  | عُربية ب  | . « جدة  | کوفی و     | ، قرآن   | - ٣         |
| ۱۸۹  | ••• |       |        |         |           |          | ب الملاز   |          |             |
| 198  | ••• | ***   |        |         |           |          |            |          | ٧ ـ ظل ا    |
| 198  | ••• |       |        |         |           |          | ع الأدر    |          |             |
| 7.8  | ••• | •••   | (1     | 181-    | 14-1]     | ديع ، (  | ں د الوہ   | . کرکاس  | - <b>٢</b>  |
| 717  | ••• | 1981  | - 19.  | راحد ٣  | فطوط و    | دراسة مُ | قرن فی ه   | . نصف    | - ٣         |
| 771  | ••• | •••   | •••    | •••     | (148      | (T) R    | equiem     | alterr   | خاتمة am    |
| 777  | ••• | •••   |        |         |           |          | -          | •        | ملحق . لز   |
| 777  | ••• | •••   | •••    | •••     | •••       | •••      |            | •••      | ولاحظات     |
| 225  | ••• | •••   | •••    | •••     |           | •••      | ۰۰۰ ور     | الكناب   | , نجو قصة   |
| 750  | ••• | •••   |        | •••     | ***       |          |            |          | التر جمات   |
| 777  | ••• | •••   | •••    | •••     | •••       | •••      | ***        | 4        | النقاريظ    |



